

إهـــداء ٢٠٠٩ دار الكتب و الوثائق القومية القاهرة

### تخميس القصائد الوترية في مدح خير البرية (عيلي)

للعالم القاضل محمد بن عبد العزيز الوراق (من علماء القرن السابع الهجرى)

تصحیح وتقدیم د. أحمد المبارك الخزرجی الأنصاری إخراج قنی م.محمد الأمیر ... الخزرجی الأنصاری

الناشر دار الأنصار للطباعة والنشر والتوزيع ميدان الإمام الحسين ــ القاهرة ت: ٢٢٠٠٠٤٩ ـ ٢٣٨٠٢٧٢ ـ معرل: ١٤٩٠٠٤٩

### ينير الفوالة عزالتها

### « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين »

« ما شاء الله لا قوة إلا بالله »

« ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم »

﴿ رَبُّنَا آتَنَا مِنَ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهِيئَ لَنَا مِنَ أَمُونًا رَشَّدًا ﴾

﴿ إِنَ اللهِ وَمَلائكته يَصِلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صِلُوا عَلَيْهُ

وسلموا تسليما ﴾

(اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الفَاتِحِ لِمَا أُعْلِقَ والخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، وَالنَّاصِرِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ ، والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُستَقِيم . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ حَقَّ قَدرِهِ وَمِقْدارِهِ العَظِيم ) .

(اللَّهُمَّ صَلِّ صَلاَة جَلاَل وَسَلَم سَلاَم جَمَالِ عَلَى حَضْرَةِ حَبِيبِكَ سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ ، وأَغْشِهِ اللَّهُمُّ بِنُورِكَ كَما غَشِينَهُ سَحَابةُ التَّجلِياتِ فَنَظَرَ إِلَى مُحَمَّدٍ ، وأَغْشِهِ اللَّهُمُّ بِنُورِكَ كَما غَشِينَهُ سَحَابةُ التَّجلِياتِ فَنَظَرَ إِلَى وَجِهِكَ الكَريمِ ، وَبِحَقيقةِ الحَقَائِقِ كَلَّمَ مَولاهُ العظِيم الَّذَى أَعادَهُ مِنْ كُل سُوءٍ ، اللَّهُمَّ فَرِّجُ كَرْبِي كَمَا وَعدتَ أَمَّن يُجيبُ المُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيكشفُ السُّوءِ ، اللَّهُمَّ فَرِّجُ كَرْبِي كَمَا وَعدتَ أَمَّن يُجيبُ المُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيكشفُ السُّوءَ وَعَلَى آلِهِ وصَحبهِ آمِينْ )

(اللَّهُمَّ يَا مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَمُحِبِّيهِ وَفَرِّجْ عَنِّى بِرَحْمَتِكَ مَا أَنَا فِيهِ فَإِنَّهُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بكَ).

### بِشَيِّ لِلْهُ الْآلِمَ الْآلِكَ الْآلِكَ الْآلِكَ الْآلِكَ الْآلِكِ الْآلِكِ الْآلِكِ الْآلِكِ الْآلِكِ الْآل مقدمة د. أحمد الأنصاري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وسيد ولمد آدم أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم مادحًا ومبينًا لقدر نبيه العظيم الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الأمين صاحب الحلق العظيم القائل « إن من البيان لسحرًا ، وإن من الشعر لحكمة » [رواه الإمام أحمد]

وبعد فالشعر فن من الفنون الجميلة أداته اللفظ الرشيق والمعنى الدقيق والصورة الموحيسة الأخاذة وهو دفعات من شعور زاخر وطاقات من إحساس مرهف وعاطفة صادقة وهو إلهام .. وسبحات في عالم الروح ودليا الحقيقة وهو موسيقى تسحر بوالع النغم وتبهر بما فيه من إيقاع تستجيب له النفس وتركن إليه الأفئدة وللشعر دولة وله ميدان ودولته لن تخضع وتدين إلا للبطل الملهم سه وميدانه لن يجلس فيه إلا من أوتي حظًا من بصيرة نفاذة ووجدان جياش صادق .

وديوان تخميس القصائد الوترية الذي نقدمه للقارئ الكريم في هذه الطبعة الجميلة هو للعالم العامل وأنحب الصادق : محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك بن شعبان اللخمي ــ حجة الدين الوراق وهو شاعر وعالم أندلسي الأصل قرطبي ـ صن أهل الإسكندرية (٢٢ ١هـ) (الأعلام للزركلي) ومن تصاليفه بستان العارفين في معرفة الدنيا والدين .

وأما القصائد الوترية فهى للعالم الفقيه أبى عبد الله محمد بن أبى بكر بن على بن رشيد البغدادى الشافعى . وهو عالم فاضل من تصانيفه الروضة اللهبية . والحجة المكية والزيارات المحمدية . توفى سنة ٢٦٦ هـ (معجم الأدباء) ، وكلا الشاعران - الوراق والبغدادى - أوتى حظّا كبيرًا من بصيرة نفاذة ووجدان صادق وحس مرهف فقد عنوف كل منهما على قينارته أجمل الألحان وأعدب الكلمات وأهداها إلى سيد الكائنات على وما ذلك إلا لمشاعرهما الصادقة وإدراكهما لقدر هذا النبى العظيم من أرسله الله رحمة للعالمين وشوح صدره ورفع ذكره في العالمين وصلى عليه وملائكته في قرآنه وأمر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه عليه الله عليه المناه عليه المناه عليه المناه عليه المناه عليه المناه عليه والسلام عليه المناه عليه المناه والسلام عليه المناه والسلام عليه المناه والمناه والسلام عليه المناه والمناه والمناه

فديوان تخميس القصائد الوترية كالروض الياسم والحديقة الفيحاء تختلف أزاهيره وتتعدد مناظره مع دقة معانيه ورقة مبانيه ورفعة أسلوبه فكلا المادحين بالإضافة إلى حسهما الصوفى العميق وحبهما الصادق للمصطفى على كان فقيها \_ عالما \_ بالقرآن والسنة المطهرة والسيرة الشريفة فخلا شعرهما من الغلو والمبالغة كما خلا من الأخبار التي لا سند لها \_ فكان كل ما ذكراه من شمائل شريفة ومناقب وأخبار ومعجزات للنبي المنتقل في مجملها \_ ثابتة بالنقل الصحيح والأسانيد الموثوقة .

والقصائد الوترية تمتاز بأنها مرتبة على حروف الهجاء الثمانى والعشرين وهى غاية فى الروعة والجمال تترنم بها الأرواح الزكية والقلوب الطاهرة وإنك عندما تقرأ هذه القصائد أو تستمع إليها بمحبة صادقة تغشاك الأنوار المحمدية وتحفك العناية الإلهية ولا عجب فى ذلك فإن مدح المصطفى بندرج تحت الأمر الإلهى الكريم « إن الله وملائكته يصلون على النبى . ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا » فكل قصيدة من قصائده تردد فيها الصلاة والسلام على سيدنا محمد المسلم على سيدنا محمد المسلم على سيدنا عمد كل يبت من أبياتها فمئلا فى حرف الألف يرددون :

صَلاتُكُ رَبّى والسّلامُ على النبسيّ عَلَى مَنْ لَسهُ أَعلَى العُسلا مُتبــوأُ وهكذا في كل حرف بما يناسب وإنه ....

وكلا الشيخين العالمين الوراق والبغدادي رأيا سيدنا رسول الله على النسوم فقد أورد العلامة الشيخ يوسف النبهاني في مجموعته النبهانية المجلد الأول ص ٢٨٧ ما نصه :

« وقال الإمام مجد الدين ابو عبد الله محمد بن أبي بكر الواعظ البغدادي المشهور بالوترى لنظمه هذه القصائد الوتريات كل قصيدة ٢١ بيتًا على حروف المعجم وقد ظهر لى الآن أن أذكرها جميعها لقوله في خطبتها أنه رأى النبي على بعد فراغه منها وهي في يده الشريفة ومعه جماعة من أصحابه عرف منهم أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال فلما رآنى قام إلى ضاحكًا مستبشرًا ثم جعل يدفعها إلى واحد واحد من أصحابه ويقول لهم انظروا بأى شيء قد مُدحت وما قيل في ثم رآه في المنام مرتين وهو في يقول له قد شفعني الله في أهلك وزوجك وحادمك وفي جميع أصحابك فلكونها وقعت عنده في موقع القبول التزمت أن أذكرها جميعها في هذه المجموعة . قال رحمه الله أنه أكملها نظمًا بالأندلس سنة ٢٥٦ هـ وأكملها تهذيبًا في مصر سنة ٢٥٦ هـ وقد وقع لى منها عدة نسخ والحمد لله تعالى » .

هذا ولا يفوتنا أن نذكر أنه من العادات الجميلة المتعارف عليها في البلاد الليبية الشقيقة أن المسلمين يجتمعون لتلاوة تلك القصائد قبل حلول المولد النبوى الشريف بحوالى شهر يقرأون كل يوم قصيدة ويختمون قرأتها يوم المولد والذي تقرأ فيه قصة المولد الشريف وتلقى فيه الدروس والعبر من سيرة سيد البشر على فيعم الجميع البهجة والسرور .

وقد سارت القصائد الوترية وتخميسها إلى بلاد العالم الإسلامي في المشرق والمغرب العربي يقرأها العرب والأعاجم من المسلمين لما لها من ألحان جميلة جمال العقيدة والإيمان عابقة بعطر الصوفية وأربح المديح النبوى ولما إشتملت عليه من سيرته وشمائله الكريمة ومعجزاته الخائدة رحم الله مداح حضرة النبي على مر العصور وجزاهم خيرا .

### ثناء الله تبارك وتعالى على سيد البشرية وأستاذ الإنسانية سيدنا محمد على

لقد أثنى ربنا تبارك وتعالى على نبيه ومصطفاه سيدنا محمد في آيات عديدة فى كتابه الكريم فقال جل من قائل ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾ وقال ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ أى جميع المخلوقات من إنس وجن وملائكة وطيور وحيوان وجمادات ـ وقال ﴿ لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ﴾ وقال المفسرون أن المقصود بالنور هو سيدنا محمد في والكتاب هو القرآن المكريم ـ وأن الواو تقتضى المغايرة وقال تبارك وتعالى : ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾ فلا يذكر بشر فى الدنيا ويُثنى عليه كما يذكر النبي في ويثنى عليه .

وقد اتخذه ربه تعالى خليلا كما في حديث مسلم (٢/٥٥/١ رقم ٢٣٨٣) .

وقال فيه جل شأنه ﴿ لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ﴾ .

الصلاة والسلام عليك يا سيدى يا رسول الله

يا من قرن الله طاعتك بطاعته همن يطع الرسول فقد أطاع الله مي وجعل مبايعتك عين مبايعته هان اللهن يبايعونك إنما يبايعون الله وأقسم بحياتك في كتابه المكنون هاعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون في وأرسلك للناس جميعًا هيا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعًا ولم يعذب قومًا ألت فيهم هووما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم في وجعلك على كل الأمم شهيدًا هوفكيف إذا جئنا من كل أمة بشسهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا في ، وعلم المؤمنين أدب الحديث معك هلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا في وشرفك الرحمن الرحيم بعضًا مع وأغناك الله عن الحراس هوالله بمحاسن الأوصاف وعامد التكريم هوإنك لعلى خلق عظيم في وأغناك الله عن الحراس هوالله يعصمك من الناس في وأنزل عليك القرآن رحمة ورفقًا في طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى في .

وأمر المسلمين جميعًا رجالاً ونساء صغارًا وكبارًا بحسن الأدب معه فقال جل شأنه ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تقدمُوا بَيْنَ يَدَى اللهُ ورسُولُه ﴾ وقال ﴿ إِنَّ الذِينَ يَعْضُونَ أَصُواتُهُم عند رسُولُ اللَّذِينَ آمَنُوا لا تقدمُوا بَيْنَ يَدَى اللهُ قلوبُهُم للتقوى لهم معقرة وأجر عظيم وحكم ربنا جل شأنه على الذين الذين إمتحن الله قلوبُهُم للتقوى لهم معقرة وأجر عظيم وحكم ربنا جل شأنه على الذين لا يلتزمون الأدب مع رسُولُم بأنهم قوم لا يعقلون فقال : ﴿إِنَّ الذَيْنَ يَنَادُونَكَ مِن وَرَاءُ الْحَبْرَاتُ أَكْثَرُهُمُ لا يعقلونَ ﴾ .

صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

### الصحابة رضوان الله عليهم ومدح النبي ه

تواتـــرت الأدلّـــة والنُقُــول فما يُحصـــى المُصنِـف ما يَقُـولُ فهذا حسان بن ثابت الأنصارى ـ الحائز على لقب شاعر الرسول وهو الذى كان يُرقيه النبى الله عنه الشريف لينشد شعره المليء بالحكم والدفاع عن الإسلام ويدعـو لمه بقولـه « اللهم أيده بروح القدم ، وقال له الله هذا النبى الله علك » فكان يدافع عن الإسلام وعن حضرة النبى الله ومما قاله حسان بن ثابت دِفاعًا عن النبى الله في قصيدة جاء في آخرها :

فيان أبيى ووالسده وعِرْضِي لِعسرض مُحمسدٍ مِنكُم وِقَساءُ ولما اشتهرت نسبته إلى حسان أيضًا قوله في مدح النبي ﷺ :

وَأَخْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَسَرَ قَسَطُّ عَيْنِى وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَسَمْ لَلِسِهِ النَّسَسَاءُ خُلِقْسَتَ مُسَرَّءًا مِسَنْ كُلِّ عَيْسَبٍ كَأَنْسِكَ قَسَدْ خُلِقْسَتَ كَمَا تَشَسَاءُ وقال حسان بن ثابت رضى الله عنه يمدح النبي ﷺ كما قاله في معاهد التنصيص :

لَـــةُ هِمَــــةٌ لاَ مُنتَهَـــى لِكِبَارِهَـــا وَهِمْتُـةُ الصَّغْـرَى أَجَـلُ مِــنَ الدَّهْــرِ لَــةُ رَاحَــــةٌ لَوْ أَنْ مِعْشَــارَ جُودِهَــا عَلَى الْبَرِّ كَانُ الْـبَرُّ أَلْــدَى مِنَ الْبَحْـــرِ وقال حسان أيضًا يخاطب النبي عَلَيْكُ كما في أصد الغاية وكتاب شوف الوسول :

يَسَا رُكُسَنَ مُعْتَسِدٍ وَعِصْمَسَةً لاَيُسِدٍ وَمَسَلاَةَ مُنْتَجِعَ وَجَسَارُ مُجَسَاوِ يَسَا مَسَنُ تَخَسِرُهُ الإلسه لِخَلْقِسِهِ فَحَبَساهُ بِسَالُخُلُقِ الزَّكِسِيِّ الْطُساهِ لِسَالَبِسِيُّ وَخَسِيْرُهُ الإلسه لِخَلْقِسِهِ قَحَبَساهُ بِسَالُخُلُقِ الزَّكِسِيِّ الْطُساهِ النَّهِ النَّهِ عَصْبَسَةِ آدَم يَسَا مَسَنْ يَجُودُ كَفَيْسِ بَحْسِ زَاجِسِ مِيكَالُ مَعْلَى وَجَبْرَيْسِلُ كِلاَهُمَسَا مَسَدَّ لِنَصْسِ لِكَ مِنْ عَزِيسِنِ قَاهِسِ وَقَالُ مَعْلَى وَجَبْرَيْسِلُ كِلاَهُمَسَا مَسَدَّ لِنَصْسِ لِكَ مِنْ عَزِيسِنِ قَاهِسِ وَقَالُ فَه حسان: وقال في أمد الغابة وصفت عائشة رسول الله عَلَى فقالت كان والله كما قال فيه حسان: مَتَى يَبْسَدُ فِي الدَّاجِي الْبَهِيسِمِ جَينَا لَهُ يَلُوحُ مِسْلَ مِصْبَاحِ الدُّجَى الْمُتَوقِّلِهِ فَمَنْ كَانَ أَوْمَسِنْ قَدْ يَكُونُ كَأَحْمَسادٍ نِظَسَامٌ لَحِسَقً أَوْ نَكَالٌ لِمُلْحِسِدِ فَمَنْ كَانَ أَوْمَسِنْ قَدْ يَكُونُ كَأَحْمَسادٍ نِظَسَامٌ لَحِسَقً أَوْ نَكَالٌ لِمُلْحِسِدِ فَمَنْ كَانَ أَوْمَسَنْ قَدْ يَكُونُ كَأَحْمَسادٍ نِظَسَامٌ لَحِسَقً أَوْ نَكَالٌ لِمُلْحِسِدِ لِهِ فَصَلَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ فَعَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وقال حسان بن ثابت رضى الله عنه مادحًا لحضرة الرسول ﷺ أيضًا :

أغـــرٌ عليــــه للنّبُـــوّةِ خَـــاثم مِـن اللهِ مَشـــهُودٌ يَلُــوحُ وَيَشــهَدُ وَضَهُ الإله أسه النَّبِيِّ إلى اسمِهِ إذا قمال في الخَمسِ المؤذِن أنسهَدُ وَشَـــقَ لَـــةُ مِـــنْ إِسْـــــمِهِ لِيُجلّـــةُ فَــذُو الْعَـرْشِ مَحْمُــودٌ وَهَــذَا مُحَمّـــدُ نَسِيٌّ أَتَانَا بَعْدَ يَسِأْس وَفَسِترَةٍ مِنَ الرُّسُلِ والأَوْثَانُ فِي الأَرْضِ تُعْبَدُ فَأَمْسَ عِيرَاجًا مُسْتَسِيرًا وَهَادِيًّا يَلُوحُ كَمَا لاَحَ الصَّقِيلِ الْمُهَنِّدُ ومدحه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بقوله :

أمين مُصطفى بالحسير يَدعُ و كضير البعدر زَايلَ أَ الطّلامُ و ثمن مدحه عمد أبو طالب بقصيدة جاء فيها :

وممن مدحه الصحابي : كعب بن زهير في قصيدته المشهورة باسم البردة أو (بانت سعاد) وعندهما وصل فيها إلى قوله :

إنَّ الرَّسُولَ لنسورٌ يُستضاءُ بسم مُهنَّلُهُ مِنْ سِيسُوفِ اللهِ مَسلَّسُولُ خلع عليه النبي عليه النبي عليها الشريقة فحافظ عليها ثم توارثها أبناءُؤه وأحفاده من بعده حتى بيعمت هذه البردة المشريفة بثلاثة ملايين دينار في عهد هارون الوشيد وتوارثها الأمراء إلى أن استقرت بمتحف الآثار النبوية بنزكيا إلى الآن وسنورد صورتها في الغلافة الأخيرة لكتابنا هذا إن شاء الله وبعد أن انتهى كعب بن زهير من قصيدته قال له النبي على أذكر الأنصار فقال كعب يمدح الأنصار رضى الله عنهم :

مَنْ سَرَّهُ كُومُ الحَيساةِ فَسلا يَرْلُ في مَقْسَبٍ مِنْ صَسالِي الأنصَسادِ ورثـــوا المكـــارمَ كـــابرًا عـــنْ كــــابرِ إِنَّ الحَيــــــارَ هُـــــــمُ يَنوالأخيـــــــار الْكرهين السَّمهري باذرع كسوالف الهندي غَسير قِصار النِّــاظِرِينَ بـــاعين مُحْمــرةً كسالجمو غَــير كليلـــةِ الأبصـــار والبائعينَ لُفوم له الله الله المسوتِ يسومَ تَعسانَقِ وكِسوارِ قَــومُ إِذًا خَـــوتُ النَّجــومُ فإنَّهــــم للطارقــــينَ النَّازِلَـــينَ مقـــــــارى

وثمن مدحه عمه العباس رضي الله عنه في قوله :

وقال عبد الله بن رواحة رضى الله عنه المتوفى سنة ٨ من الهجرة كما فى أسد الغابة:

إلّى تَفَرَّمُ سَتُ فِيكَ الْخَـيْرَ أَعْرِفُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنْ مَـا خَـالَنِى الْبَصَـرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَـنْ يُحْرَمُ شَـفَاعَتُهُ يَـوْمَ الْحِسَـابِ فَقَـادُ أَزْرَى بِـهِ الْقَـدَرُ فَنَا اللهِ مَا آتَـاكَ مِنْ حَسَـينِ تَشْبِيتَ مُوسَى وَلَصُوا كَالَّذِى نُصِرُوا فَنَالَ له النبى عَلَى وانت فنيتك الله يا ابن رواحة فنيته الله حتى استشهد وقال عبد الله بن رواحة رضى الله عنه أيضًا بمدح النبى عَلَى :

وَفِينَا رَسُسولُ اللهِ يَتْلُسو كِتَابَهُ إِذَا انْشَقَّ مَعُرُوفٌ مِسنَ الْفَحْرِ سَاطِعُ أَرَانَا الْهُدَى بِعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتُ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعِعُ لَرَانَا الْهُدَى بِعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتُ أِنَّا مَسْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ يَبِيتُ يُجَافِى جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِسِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتُ بِالْمَشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ وقال الصحابي عبد الله بن رواحة رضى الله عنه أيضا كما في بعض الجاميع رُوحِي الْفِلدَاءُ لِمَنْ أَخْلاَقُهُ شَهِدَتْ بِأَنْسَهُ خَيْرُ مَوْلُسودٍ مِسنَ الْبَشَرِ عَمَّتَ فَضَائِلُهُ كُلُ الْعِبَادِ كَمَا عَمَّ الْبَوِيَةُ صَوْءُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ عَمَّاتُ فَصَائِلُهُ كُلُ الْعِبَادِ كَمَا عَمَّ الْبَويَّةَ صَوْءُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ كَمَا عَمَّ الْبَويَّةَ مَنْ الْبَصْوِ وَالْعَمْسِ وَالْقَمَرِ لَوْ لَكُمْ لَكُولَ لَهُ عَلَى السَّعْمِ الْحَالَةُ عَلَى السَّعْمِ الْحَالَةُ عَلَى السَّعْمِ الْجَيْدِ فَى الله والحَمَةُ واللهُ عَلَى السَّعْمِ الجَيد في الله والحَمَة ويكافئ عليه فقد قالت الجنساء بن يديه : ضمن قصيدة لها :

إنّ الجديدين في طُــول إختلافِهما لا يَفْسُــدُان ولكنْ يَفسُــدُ النّـــاس فطرب له الرسول على عند سُماعه وهُو أفصح من نطق بلغة العرب له الرسول على عند سُماعه وهُو أفصح من نطق بلغة العرب لم قبال لها على مُستزيدًا (هيه يا خناس) وأنشد الشاعر العربي (النابغة الجعدي) هذا البيت أمام المصطفى على المناعر العربي (النابغة الجعدي) هذا البيت أمام المصطفى الله المناعر العربي (النابغة الجعدي) هذا البيت أمام المصطفى الله المناعر العربي (النابغة الجعدي) هذا البيت أمام المصطفى الله المناعر العربي (النابغة الجعدي) هذا البيت أمام المصطفى الله المناعر العربي (النابغة الجعدي) هذا البيت أمام المصطفى الله المناعر العربي (النابغة الجعدي) هذا البيت أمام المصطفى الله المناعر العربي (النابغة المعددي) هذا البيت أمام المصطفى الله المناعر العربي (النابغة المعددي) هذا البيت أمام المصطفى المناعد الشاعر العربي (النابغة المعددي) هذا البيت أمام المصطفى الله المناعد ا

ولا خسيرَ في حِلسم إِذَا لَمْ تكُسنَ لـ أَ فَي حِلسم إِذَا لَمْ تكُسنَ لـ أَ فَي حِلسم إِذَا لَمْ تُكدرا فقال له النبي ﷺ « لا يفضُ الله فاك »

ألا يَمَا مُحَمِّبً المُصطَفَى زِدْ صَبابِهِ وَضَمِحْ لِسانَ الذَّكِرِ مِنكَ بطيبهِ
وَلا تعبَّمَانُ بِالمُبطلسسينَ فَإِنْمَا عَلامِهُ حُسِبً اللهِ حُسب حَبيبهِ
ومن أرادُ المزيد فعليه بمراجعة المجموعة التبهانية وأسد الغابة في معرفة الصحابة ، فما مدحه على إلا ترجمان صادق عن الحب لرسول الله على .

القارئ الكريم لقد طوّفنا بك في هذه الحدائق الفيحاء والجنات الغناء وأثبتنا لك مشروعية مدحه والله الله تستمع لأقاويل المرجفين الجاحدين الذين يصدون الباس عن مدح المصطفى الله الموقع الله الموقعة والمستعان .

### وجوب محبة النبي على

إن محبة النبى ﷺ أصل عظيم من أصول الدين ، فلا إيمان لمن لم يكن الرسول ﷺ أحب إليه مسن ولده ووالده والناس أجمعين .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَقُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخَوَانَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرِنَكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَوَلَّتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَوْضُونَهَا أَحَبًا إِلَيْكُم مِّن اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَمَرَبُّصُوا حَتَّى يَأْتِى اللهِ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ . [التوبة : ٢٤] .

قال القاضى عياض فى شرح الآية : « فكفى بهذا حضًا وتنبيهًا ودلالة وحجة على إلىزام محبته ، ووجوب فرضها ، وعظم خطرها ، واستحقاقه لها ﴿ فَلَمْ عَلَمْ الله وَالله والله والله وولده أحب إليه من الله ورسوله ، وتوعدهم يقوله تعالى : ﴿ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَأْتِى الله يَامُرهِ ﴾ ، ثم فستهم بتمام الآية ، وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله ( ) .

<sup>(</sup>١) الشما بتعريف أحوال المصطفى : ١٨/٢ .

وقال ﷺ: « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» (٣). وقال أيضاً . « والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده » (١) .

وعلى المؤمن الصادق أن يتأمل التعيير بأحب ؟ أنه أفضل تفضيل يعني حبه أغلى وأعلى وأسمى من كل محبوب آخر .

وعن عبد الله بن هشام قال : كنا مع النبي في وهو آخذ بيد عمر بن الحطاب ، فقال له عمر : يا رسول الله ، لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي . فقال النبي في : « لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك » ، فقال له عمر : فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسي ، فقال النبي في : « الآن يا عمر » (٥) . قال ابن حجر : « أي : الآن عرفت فنطقت بما يجب » (١) .

وقال رسول الله على : « ثلاث من كن قيه وجد حلاوة الإيسان : أن يكون الله ورسوله أحب اليه ما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا فله ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقدف في النار » (٧) .

قال الدكتور محمد درّاز في شرح هذا الحديث: «وعجبة الله ورسوله هي أرقي أسواع هذه الحبة المقلية وأقواها، فمن كان باعث اغبة عنده معرفة ما في المجبوب من كمال ذاتي فالله تعالى الحجبة ؛ إذ الكمال خاصة ذاته، والجمال الأتم ليس إلا لصفاته، والرسول والله أحق من يتلوه في تلك المجبة ؛ لأنه أكرم الخلق عند ربه، وهو ذو الخلق العظيم والحدى القويم، ومن كالت مجبه للعير تقاس بمقاس ما يوصله إليه ذلك من الغير من المنافع وما يغدق عليه من الخيرات، فالله تعالى أحق بهذه المجبة أيضًا، وإن نعمه علينا تجرى مع الأنفس ودقات القلوب ولا نعمة إلا هو مصدرها، فورما بكم من نعمة أيضًا، وإن نعمه علينا تجرى مع الأنفس ودقات القلوب ولا نعمة إلا هو مصدرها، فورما بكم من نعمة أخير الله تحصورها إلى المور والمنافقة أنعمة المعلمي، إذ هو الذي أخرجنا الله به من الظلمات الرسول الكريم الرؤوف الرحيم هو واسطة النعمة العظمى، إذ هو الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور ومن المضلالة إلى الحدى، واستنقذنا به من النار بعد أن كنا على شفا حفرة منها ؛ فليس بعد أن أحد أمن علينا منه، وعبته الحقيقية شعبة من مجة الله » .

<sup>(</sup>١) البخارى: ٢٢/٦، رقم ٤٧٨١، فتح: ٣٧٦/٨. (١) أخرجه مسلم: ٢٢/١، وقم ٨٦٧.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ، رقم ١٥ ، فتح : ١/٨٥ ، ومسلم : ٢٧/١ ، رقم ٤٥ .
 (٤) أخرجه البخارى ، رقم ١٤ ، فتح : ٥٨/١ .

<sup>(</sup>٥) أخرَجه البخارى: ٧١٨/٧، وقم ٢٦٣٧، فتح: ٢١/٢١٥. (١) الفتح: ٢١/١١٥.

<sup>(</sup>٧) آخرجه البخاري : رقم ١٦ ، ٢١ ، فتح : ٧٧/١ ، ٨٥ ، ومسلم : ١٦/١ ، رقم ٢٢ .

 <sup>(</sup>A) المختار من كنوز السنة ، ص ٣٤٤ ، ٣٤٥ .

ــ قلت حب رسول الله ﷺ إمتداد لحب الله وحب آل بيتــه الكرام إمتــداد (لحسب رســول الله ﷺ).

ولابن القيم كلام نفيس في هذا المجال قال فيه: « وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعًا لحبة الله وتعظيمه ، كمحبة رسول الله في وتعظيمه ، فإنها من تمام محبة مُرسله وتعظيمه ؛ فإن أمته يحبونه خبة الله له ، ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له ؛ فهي محبة لله من موجبات محبة الله ، وكذلك محبة أهل بيته رضى الله عنهم وأهل العلم والإيمان ومحبة الصحابة - رضى الله عنهم - وإجلالهم تابع لمحبة الله ورسوله في » . (جلاء الأفهام ص ٢٩٧) .

قلت : تأمل لنزشد إلى الحق والصواب قول ابن القيم (قان أمنه يحبونه ويعظمونه إلخ ... )

ولذا فإن محبته وتعظيمه والتوقير له قيام العين كله ، وسقوط ذلك سقوط الدين كله » الصارم المسلول (ص ٢١١) .
المسلول (ص ٢١١) .

#### دلائل محبته ﷺ ومظاهر تعظيمه :

او لا : تقديم النبي في و تفضيله على كل أحد : فضّل الله . تعالى . نبيه محمدًا في على جميع الخلق أو لهم و آخرهم ، فهو خاتم الأنبياء وإمامهم وسيدهم . قال في : « إن الله اصطفى كنائة من ولد اسماعيل ، واصطفى قريشًا من كنائة ، واصطفى بني هاشم من قريش ، واصطفالي من بني هاشم» (١) . وقال : «أنا سيد ولد آدم و لا فخر ، وأول من يتشق عنه القبر ، وأول شافع ، وأول مشفّع» (١) .

وهما ينتج عن اعتقاد تفعنيله: استشعار هينه وكل ما من شأنه أن يجمل القلب ذاكرًا لحقه من ومكانته ومنزلته ، والمعانى الجالبة لحبه وإجلاله ، وكل ما من شأنه أن يجمل القلب ذاكرًا لحقه من التولير والتعزير ، ومعوفًا به ومذعنًا له ؛ فالقلب ملك الأعضاء ، وهي جند له وتبع ، فمتى ما كان تعظيم النبي وهي مستقرًا في القلب مسطورًا فيه على تصاقب الأحوال فإن آثار ذلك ستظهر على الجوارح حتمًا لا محالة ، وحينتذ سترى اللسان يجرى بحدحه والتنساء عليه وذكر محاسنه ، وترى باقى الجوارح عمثلة لما جاء به ، ومتبعة لشرعه وأوامره ، ومؤدية لما له من الحق والتكريم » (") .

ثانيا : مملوك الأدب معه ﷺ : ويتحقق بالأمور التالية :

(أ) الثناء عليه هي بما هو أهله ، وأبلغ ذلك ما أثنى عليه ربه ـ عر وجل ـ به ، وما اثنى هو على نفسه به ، وأفضل ذلك : الصلاة والسلام عليه ؛ لأمسر الله ـ عز وجل ـ وتوكيده : ﴿ إِنَّ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: ١٧٨٢/٢ ، رقم ٢٢٧٦ . (٢) أخرجه مسلم: ١٧٨٢/٢ ، رقم ٢٢٧٨

<sup>(</sup>٣) حقوق النبي 🖓 على أمنه ، للتميمي : ٢/٠٧٠ .

وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْليمًا ﴾ [الأحزاب : ٥٦ ] ، قال ابن عباس : يُصلُّون : يُبرَّكُون<sup>(۱)</sup> .

وهذا إخبار من الله ـ تعانى ـ : « بمنولة عبده ونبيه في الملا الأعلى بأنه يثنى عليه عند الملاتكة المقربين ، وأن الملائكة تصلى عليه ، ثم أمر ـ تعالى ـ أهل العالم السفلى بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوى والسفلى جميعًا » ، وصلاة المؤمنين عليه هي النعاء طلبًا للمزيد من الثناء عليه (٢) .

وفي الآية أمر بالصلاة عليه ، والأمر يقتضي الوجوب ؛ لهذا قال النبي ﷺ : « البخيـل من ذُكرتُ عنده فما يصلُ على ً » . وقال : « رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على ً » .

(ب) الإكثار من ذكره ، والتشوق لرؤيته : و «تعداد فضائله وخصائصه ومعجزاته ودلائل نبوته ، وتعريف الناس بسنته وتعليمهم إياها ، وتذكيرهم بمكانته ومنزلته وحقوقه ، وذكر صفاته واخلاقه وخلاله ، وما كان من أمور دعوته وسيرته وغزواته ، والتمدح بذلك شعرًا ونثرًا »(٢) . فإن العبد \_ كما قال ابن القيم : « كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه ، واستحضار محاسله ومعانيه الجالبة خبه ؛ تضاعف حبه له ، وتزايد شوقه إليه ، واستولى على جميع قلبه . وإذا أعرض عن ذكره وإحضاره وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه ، ولا شيء أقر لعين العبد المحب من رؤية محبوبه ، ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه ، فإذا قوى هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه واللداء عليه وذكر محاسنه ، وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه «ك.

بأن لا يُذكر باسمه مجردًا ، بل يوصف بالنبوة أو الرسالة ، وهذا كما كان أدبًا للصحابــة ــ رضى الله عنهم ــ في ندائه فهو آدب لهم ولغيرهم عند ذكره ، فبلا يقبال : محمــذ ، ولكن : نبى الله ، أو الرسول ، ونحو ذلك .

تلك خصيصة للنبى ﴿ فَى خطاب الله تعالى ـ له فى كتابه الكريم دون إخوانه من الألهاء \_ عليهم الصلاة والسلام ـ فلم يخاطبه ـ تعالى ـ قط باسمه مجردًا ، وحين قال : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّلًا أَبَا أَحَدٍ مِّن رُجَالِكُمْ ﴾ [الأحزاب : ٤٠] قال بعدها : ﴿ وَلَكِن رُسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ .

يَجْيء التوجيه إلى هذا الأدب فـــى قولــهُـــ تعـالىــــ : ﴿ لا تَجْعَلُـواَ دُعُـاءَ الرَّسُـولِ بَيْنَكُــم كَدُعَـاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا﴾ [النور : ٦٣]<sup>(٥)</sup> . فتأمل هدانا الله وإياك للصواب .

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخارى تعليقًا مجزومًا به في كتاب التقمير : ٦ / ٢٧ . قال الخليل : (البَرَكَة من الريادة والماء) معجم مقاييس اللغة . ٢٣/١ .
 (٢) حقوق النبي اللغة . ٢٣/١ .

<sup>(</sup>٣) حقوق البي على أمته ، للتميمي : ٢٧٢/٢ . (٤) جلاء الأنهام ، ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر , تفسير ابن كثير : ٣٠٦/٣ ، وجلاء الأفهام ، ص ٤٤١ ، والصارم المملول ، ص ٤٢١ .

#### 

قال الإمام البوصيرى في الهمزية :

إِنَّا مِنْ مُعجز اتِّكَ الْعَجِـزُ عَـنْ وَصـــ ــــفِكَ إِذْ لا يُحــــــــــــــــــــــاءُ كَيفَ يَستوعِبُ الكَسلامُ سَمجيًا لاَ وهَسلُ تَسنزحُ البحسارَ الرُّكساءُ ليــسَ مِــنُ غَايـــةٍ لمدحِــكَ أَبَغيــــ ـــــهَا وللقَـــول غَايـــةٌ وإنتهــــاءُ إنما فَضَسلُك الزّمانُ وآياا تُكك فيمَا نَعالَمُ الآناساءُ وقالَ السبكي في آخر تائيته :

وأقسم لسو أنّ البحارُ جَميعَهما مِــدادي وأقلامِــي لهَــا كُــلٌ غُوطــة لَمَا جُنَـــتُ بِالْمِعشَارِ مِنْ آيــكَ التي تَزيـــدُ على عَـــدُ النَّجـــوم المُنــــيرةِ ورؤى عمر بن الفارض في النوم فقيل له : لِمَ لَمْ تَمَدَح النبي ﷺ صراحة ؟ فقال : أرَى كُـلٌ مَـدح فـي النبـيُّ مُقصُّـرا مهمـا بـالغَ المُنسي عليـهِ وأكـــثرا إذا اللهُ أَثْنَسَى بِسَالِّذَى هُسُو أَهْلُسَةً عَلِيهِ فَمِنَا مِقْدَارُ مِنا تُعَبِدَحُ النورى؟ وقمال غيره :

مَدَحتَكَ آيساتُ الكِشابِ فمَا عَسَى يسأتي على عَليساكَ لَظـــمُ مديحــي وإذًا كِتــــابُ اللهِ جَــــاءكَ مَــادِحًا كَانَ الفُصــــورُ قُصـــارى كُلِّ فَصيــح وقال الحافظ المحدث السلفي شمس الدين بن ناصر

تُنقىل أحمد لُهُ نُسورًا عَظيمَ الله تَسلاَلاً فسي جهاهِ الساجديدا وتما نسب للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه قوله :

ماذا يقسولُ المسادحُونُ ومُسا عَسَى أَنْ تَجمسعَ الكُتسابُ مِسنُ مَعَنَاكسا والله لمسوأن البحسارُ مِدَادُهُــــم والشبجرُ أقلامُهــمُ جُعلــنَ فداكـــا عَنْ وَصَفِـــكَ الشُّعـــراءُ يا مُدتــرٌ عَجـــزُوا وكلُّــوا عَنْ صِفَاتِ عُلاكا ورحم الله العلامة الوزير لسان الدين الخطيب الأندلسي إذ رؤى في المنام بعد موته فقيل له ما فعل الله بك ؟ فقال غفر لى ببيتين قلتهما وهما :

يا مُصطفى مِنْ قبل نشاق آدم والكُونُ لم تُفتح له أغلاق أَير رومُ مَخلوقٌ ثَنَاءَكَ يَعددُمَا أَثني علَى أَخْلاقِكَ الخَلاقُ وللعارف بالله الشيخ محمود أبو هاشم الشريف هذه الأبيات :

جَـساءتٌ قَدِيمًــا ذَرةً مِـنْ نَوركَــم والله لمو قَلْسُمُ الزمسانُ مِسنَ البدايسةِ واللهِ لــو قَـــبرُ النبـــيُّ تَفجـــرتُ تكفيسه لقيسا فسبى السسماوات العُسلا يكفيسهِ أنَّ البسمار يُحسسَفُ نُسورُهُ ورضى الله عمن قال :

عُسذرًا رَسسولَ اللهِ إِنَّ قصَّسرتُ فسى وصفوٍ فِيانٌ جَمَسالَكُمْ لسنْ يُوصَفَ قَسدُ جُسلُ الرحسنُ مِنهسا يُوسُسفًا واللهِ لسو جسدَ العَبساقرُ كُلُّهُ سم في وصف ِ أَفضال لسهُ لسنٌ تُعرف واللهِ لسو مساءُ البحسار بجمعِهسا كانَ السِدادُ لوصف أحمدُ ما كفى للنهاية ظَسلَ يكتب مسا اكتفسى أنسسوارة للبسسدر ولي واحتفسسي وبحضسرة السرب الجليسل تشسرفا لكـــنَّ تُــورَ مُحمــنا ِلَنْ يُحسفـــا

أمدائسة لى فِيسك أمْ تُسبيسع لَسولاكَ ما غَفَرَ الدُّلوب مَديعة

مُحمسهُ حسيرُ مَنْ رَكُسبَ المطايسا وأنسبدى العالْمسينَ بُطسسونُ راح لقد اجتهد الشعراء انحبون في الثناء على النبي ﷺ وتتبع خطواته المباركة مدل ميكرده الشريف وإلى أن أنتقل إلى رحاب مولاه بعد أن أخرِج الناس من الظلمات إلى النور ـ وكم خلــد التاريخ أسماء شعراء تشرفوا بمدحهم لحضرة النبي الله المثال الصحابة ـ كعب بن زهير وحسان بن ثابت وعبد الله بن زواحة والإمام البوصيرى والإمسام المصرصسرى والعلامسة السوراق والعلامسة البغدادى ـ والعلامة النبهاني والعلامة أحمد أبسي الوقيا الشبرقاوي والعلامية الشبيخ محميد الأمير العمراني وأمير الشعراء أحمد شوقي وغيرهم وفي حقيقة الأمسر هؤلاء الشعراء أحبوا المصطفى فأحبهم وأشرقت عليهم روحانيته الشريفة فبحبه قالوا ـ وعلى قسدر الحسب يكون القبرب وعلى قدر الوداد يكون الإمداد وعلى قدر صفاء الأوانى تفاض المعاني وعلى قدر الأشواق تكون الأذواق وعلى قدر الأذواق تكون الأشواق وصدق من قال :

هسى الفيُوضساتُ تجسري بسالفُتُوح علسي فَسم المُحبينَ ممسا ألهسمَ اللهُ ومسا يمسدحُ المُختسارَ إلا مُطهسرٌ وفيسه لطَسه مُهجسةٌ وحَنسانُ مَديبحُ خيير الورى مُحميد أُسورٌ به القُلوبُ تُرشيد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم



#### مقدمية المؤلف

يقول العبد الفقير إلى رحمة الله العظيم الخلاق ، البرىء من الشرك والنفاق ، الراجى عفو ربه يوم التلاق ، بشفاعة النبى المبعوث بمكارم الأخلاق ، محمد بن عبد العزيز ابن الموراق ابن الفقيه مجد الدين ابن الشيخ العالم محمد عبد الملك الإسكندرى ابن شعبان المخمى عفا الله عنه ونور ضريحه :

الحمد لله الذي خص بالشفاعة محمدا على مخص بالقصاحة أولى الألباب والفكر ، وحب وجاد بالبلاغة على ذوى العقول والأقهام والنظر ، وتفضل بالبراعة على أصحاب الأذهان الصافية من الكدر ، وجعل الذكاء عينا تنبع من بحر الصدور فتلقى على مساحل الألسنة نفيس المدر ، وشرف المرء بأصغريه : قلبه ولسانه كما ورد في صادق الخبر عن سيد البشر .

أحمده حمد من آمن بالقضاء والقدر ، وأشكره على نعمائه وسيجزى من شكر ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا معاند له فيما أمر ، وأشهد أن سيدنا محمدا عهده ورسوله أرسله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فظهر، صلى الله وسلم عليه وعلى آلـه وخلفائه أبى بكر وعمر وعثمان ذى النورين جامع القرآن وتالى السور ، وعلـى بن أبـى طالب سيف الله المشتهر ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ما غرد قمرى في السحر على الشجر .

وبعد ، فإنى رأيت رسول الله الله النوم يطوف بالكعبة ، فطفت وراءه حتى انتهى إلى الركن اليمانى ، وإذا به قد تشعث ، فقلت : يا رسول الله أما ترى الركن اليمانى كيف تشعث ؟ فقال لى رسول الله فل : أصلحه ، فأخذت أصلح فيه ، وأرجو أن يكون تفسيره إصلاح ركن الديس بالكتاب الذى ألفته سنة إحدى ومستين ومستمانة وسميته : فر بستان العارفين في معرفة الدنيا والمدين م ناولني فل ورقة فوجدت فيها القصائد الوترية التي أنشأها شيخنا الفقيه الواعظ الصالح الزاهد مجد الدين "محمد" بن أبي بكر بن رشيد (البغدادي) الشافعي رحمه الله تعالى ، فقال لى : فا المنافعي والمدين بديه ما تقول في هذه ؟ فقلت يا رسول الله أعرفها ولو أذنت لى في تخميسها أخمسها ، فقال لى فلك قبل : فابتدأت بينا بين بديه وهو : فو بدأت بذكر الله مدحا مقدما في إلى وصرت أردد فيه بين يديه فابتدأت بينا من بديه وهو : فو بدأت بذكر الله مدحا مقدما في الله من معان سامية عالية في خميس القصائد الوترية مدحًا في مبيدنا وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا .

# ﴿ حرف الألف ﴾

بَدَأْتُ بِذِكْرِ اللهِ مَذْحُا مُقَدَمُ ا وَأُنْنِى بِحَمْدِ اللهِ شَكْرًا مُعَظَّمًا وَأُنْنِى بِحَمْدِ اللهِ شَكْرًا مُعَظَّمًا وَأَخْتِهُ مِ فَوْلِي بِالصَّدِ اللهِ وَإِنْمَا ﴿ أُصَلِّى صَالاَةً تَمْلاً الأَرْضَ وَالسَّمَا عَلَى مَنْ لَهُ أَعْلَى الْعُلاَ مُتَبَوّاً ﴾ عَلَى مَنْ لَهُ أَعْلَى الْعُلاَ مُتَبَوّاً ﴾

نَبِىٰ لَـهُ فِـى حَضَـرَةِ الْقُـدُسِ مَـنْزِلُ وَحُجَّابُــهُ الأَمْــالاَكُ وَهَـــوَ مُبَجَّــالُ أتَـــى آخِـرًا فِـــى بَعْئِــهِ وَهَـــوَ أَوَّلُ ﴿ أَقِيــمَ مَقَامًــا لَـمْ يُقَـمْ فِيــهِ مُرْسَــلُ وَأَمْسَتْ لَهُ حُجْبُ الْجَلاَلِ تُوطَــاً ﴾

تَرَقَّى جَمِيعَ الْحُجْهِ وَاحْتَرَقَ السَّنَا وَصَلَّى بِالْمَلَاكِ السَّسَمَواتِ مُعْلِسًا وَسَارَ إِلَى حُجْهِ الْجَلَالِ وَمَا وَنَى ﴿ إِلَى الْعَرُشِ وَالْكُرْسِيِّ أَحْمَدُ قَدْ دَلَا وَنُورُهُمَا مِنْ نُسورِهِ يَتَسَلَالًا ﴾

فَقُرَّبَ أَلَّ حُمَّ سَنُ قُسَرُبَ عِنَايَسَةٍ وَخَاطَبَ خَسَقًّا بِغَسَيْرِ رِوَايَسَةٍ فَلَمَّ التَّسَوَلاَّهُ بِحُسْسِنِ وِلاَيَسَةٍ ﴿ أَرَاهُ مِسَنَ الآيَسَاتِ أَكْبَرَ آيَسَةٍ فَلَمَّ التَّسَوَلاَهُ بِحُسْسِنِ وِلاَيَسَةٍ ﴿ أَرَاهُ مِسَنَ الآيَسَاتِ أَكْبَرَ آيَسَةٍ وَمَا زَاغَ حَاشًا أَنْ يَزِيغَ الْمُبَرَّأَ ﴾

بِهِ قَدْ رَقَى جِبْرِيلُ فِى ذِرْوَةِ الشَّرَفُ وَزُجَّ بِهِ فِى النَّورِ مِنْ بَعْدِ مَا وَقَفْ وَلُجَّ بِهِ فِى النَّورِ مِنْ بَعْدِ مَا وَقَفْ وَلُمَّا سَرَى فِي بَحْرِ عِزُ بِلاَ طَوَفَ ﴿ أَنَاهُ النَّهُ النَّهُ اللَّسْلِ لاَ تَخَفَ وَلُمَّا سَرَى فِي بَحْرِ عِزُ بِلاَ طَوَلَ فَ ﴿ أَنَاهُ النَّهُ اللَّهُ مِنْ يَالتَّحِيَّاتِ تَبْلَا أَنَّ اللهُ مِنْ يَالتَّحِيَّاتِ تَبْلَادًا ﴾

تَقَـرَّبْ إِلَيْنَا قَـدْ أَتَـاكَ نِدَاؤُنَا وَسَلْ تُعْطَ مَا تَرْضَى فَذَاكَ رِضَاؤُنَا تَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَالْقِـرَاءُ قِرَاؤُنَا ﴿ أَرَدْنَاكَ أَحْبَبْنَاكَ هَـذَا عَطَاؤُنَا ﴿ أَرَدْنَاكَ أَحْبَبْنَاكَ هَـذَا عَطَاؤُنَا

### بِغَيْرِ حِسَابٍ أَنْتَ لِلْحُبِّ مَنْشَأً ﴾

تَوَلَّدُتَ مَخْتُونَا فَيُورِكُتَ طَلْعَةً وَطُهُرْتِ مِنْ كَيْدِ الشَّيَاطِينِ بَضْعَةً وَشُرِّفْتَ بِالْوَحْمِ الْمُنَسِزَّلِ مُرْعَسةً ﴿ أَنَلْنَاكَ فِي اللَّانِيَا عَلَى الرُّسُلِ رِفْعَةً فَكُمْ لَكَ مِنْ جَاهِ إِلَى الْحَشْرِ يُخْبَأُ

لِسَوَاؤُكَ مَعْقُسُودٌ بِعِسَرٌ يَعُمُّسَهُ فَقُمْ لِيَرَى شَانِيكَ جَاهِمًا يَعُمُّهُ مَقَامَا عَظِيمًا ذُو الْجَللَ يُتِمَّهُ ﴿ أَعَدَّ لَكَ الْحَوْضَ الْذِى مَنْ يَوُمُّهُ ويَشْرَبُ مِنْهُ شَرْبَةً لَيْسَ يَظْمَأُ ﴾

لَقَدْ أَطْنَبَ الْمُدَّاحُ فِى كُلِّ مَثْنَهَدِ وَكُلُّ بَلِيغٍ مُعْجِزِ الْقَوْلِ مُنْشِدِ فَضَا بَلَغُوا وَصُفًا وَلاَ بَعْضَ مَقْصِدِ ﴿ أَجِلاًى مَنْ يُحْصَى مَدِيدَ مُحَمَّدِ فَمَا بَلَغُوا وَصُفًا وَلاَ بَعْضَ مَقْصِدِ ﴿ أَجِلاًى مَنْ يُحْصَى مَدِيدَ مُحَمَّدِ فَمَا بَلَغُوا وَصُفًا وَلاَ بَعْضَ مَقْصِدِ كُنْبٌ مِنَ اللهِ تُقْرَأُ ﴾

نَهِى تَعَالَى فَوْقَ حَصْرَةِ قُدْسِهِ وَخَاطَبَهُ حَتْسَى اسْتَطَالَ بِأَنْسِهِ تَرَقَّى عَلَى السَّبْعِ الطِّبَاقِ بِحِسِّهِ ﴿ أَيَمْدَحُ مَنْ أَثْنَى الإِلَىهُ بِنَفْسِهِ عَلَيْهِ فَكَيْفَ الْمَدْحُ مِنْ بَعْدُ يُنْشَأُ ﴾

مَدَ حُستُ رَسُولَ اللهِ مَدْحَ إِصَابَهِ لَهُ رَاحَهُ تَهْمِى كَوَ كُسفِ سَحَابَةٍ مَدَوْمِ مَا يَسِحَابَةٍ مَرِيسفٌ مُنِيسفٌ شَاكِسرٌ ذُو إِنَابَسةٍ ﴿ أَمِسينٌ مَكِينٌ مُجْتَبسى ذُو مَهَابَسةٍ مَرْيسفٌ مُنِيسفٌ مُنَيسةً ﴾ جَلِيسلٌ جَمِيلٌ بالْغُيـوبِ مُنَبَّأً ﴾

أَيَا مُخْلِصًا يَدْعُسو بِخَالِصِ قَلْبِهِ عَسَى اللهُ أَنْ يَشْفِي بِهِ فَرْطَ كَرْبِهِ فَيَا أَيُّهَمَا الْعَاصِى الْمُقِسرُ بِذَنْبِهِ ﴿ أَلاَ فَادْعُ لِلرَّحْمَسِ يَرْحَمُنَا بِسِهِ فَيَا أَيُّهَمَا الْعَاصِى الْمُقِسرُ بِذَنْبِهِ ﴿ أَلاَ فَادْعُ لِلرَّحْمَسِ يَرْحَمُنَا بِسِهِ فَلَوْلاَ الدُّعَا مَا كَانَ بِالْخَلْقِ يَعْبَأَ ﴾

نَبِى الْهُدَى أَضْحَى الْفُوَادُ يُحِبُّهُ وَمَنْ زَارَهُ لاَ شَلِكَ يُغْفَسرُ ذَنُبهُ فَيَا مَادِحُها مَنْ فِيهِ عَظْهِ رَبُّهِ ﴿ أَعِلْ مَدْحَهُ إِنَّ الْقُلُوبَ تُحِبُّهُ بأوصافِهِ تُجُلَى إذَا هِيَ تَصْدَأُ ﴾ بأوصافِهِ تُجْلَى إذَا هِيَ تَصْدَأً ﴾

جَسلاَءُ فُسُوَادِى يَسا خُسدَاةً حَثِيثُكُسمْ لِقَسبْرِ رَسُسُولِ اللهِ فَهُسُوَ مُغِيثُكُسمْ قَدِيثُكُمُسُو قَسَدُ لَنَدٌ لِسَى وَحَدِيثُكُسمْ ﴿ أَحِبُنَسَا طِبْنَهُ وَطَسابَ حَدِيثُكُسمُ قَلاَ عِوَضَّ عَنْسَهُ وَلاَ الصَّبْرُ يَطُواً ﴾

أَيُسَا حَسَرَمَ الْهَسَادِى أَمَسَا آنَ نَلْتَقِسَى وَأَبْدِى الْسَذِى عِنْسَدِى لِفَرْطِ تَقَلَّقِسَى تَوَايَسَدَ وَجُسَدِى وَالزَّمَسَانُ مُعَوِّقِسَى ﴿ أَأْصَبِسَسُرُ لاَ وَاللهِ زَادَ تَشَوُّقِسَى إِلَى مَنْ لَهُ وَجُهٌ مِنَ النَّمْسُ أَضُوَّا ﴾

فَسَ اللهِ إِنَّا الْهَاشِسِمِيُّ ذَلِيلُنَسِا سِرَاجُ الْهُدَى بَحْرُ النَّدَى فَهْوَ سُؤْلُنَا فَمَنْ مِثْلُنَا هَسْلَا الرَّسُولُ رَسُولُنَا ﴿ أَلِفْنَاهُ حَتَّسَى خَامَرَتْسَهُ عُقُولُنَا فَلاَ الشَّوْقُ مَفْقُودٌ وَلاَ الْوَجْدُ يَهْدَأُ﴾

نَظَمْتُ مَدِيسِحَ الْهَاشِسِيِّ جَوَاهِرًا وَبِتُّ الْلَيَالِي فِسِي مَعَانِسِهِ سَساهِرًا وَلَمَّا بَسِدَا التَّقْصِيرُ مِنِّيَ ظَاهِرًا ﴿ أَنَيْتُ إِلَى مَسدْحِ عُسلاَهُ مُبَسادِرًا لَعَلَّى بِغُفْرَانِ الدُّنُوبِ أَهَنَّا ﴾

وَمَا لِيَ لاَ أَبْكِي عَلَى طُـولِ غَفْلَتِـى وَصُوفُ زَمَــانِي عَنْــهُ عَـوَّقَ رِخْلَتِــى

عَرَفْتُ ذُنُوبِي حِينَ لَمْ تُشْفَ عِلْتِي ﴿ أَنَا رَجَـلُ ثُقَلْتُ ظَهْرِي بِزَلْتِي وَمَنْ زَلَّ يَأْوِي لِلشَّقِيعِ وَيَلْجَـاً ﴾

أَنَسَا مُذْنِسِ أَصْبَحْسَتُ بِسَالدٌنْبِ مَيْتُسَا وَلِى عَمَلٌ فِى اللَّوْحِ قَدْ صَارَ مُثْبَسًا وَكِى عَمَلٌ فِى اللَّوْحِ قَدْ صَارَ مُثْبَسًا وَعَوْنُسُكَ مُضَطَّرًا بِطَهَ وَهَسَلُ أَتَسَى ﴿ أَغِثْنِى أَجِرْنِى ضَاعَ عُمْرِى إِلَى مُتَى ذَعُونُسُكُ مُضَى أَجْرُنِى ضَاعَ عُمْرِى إِلَى مُتَى فَعَوْنُكُ مُنْكَى أَرُونُهُ ﴾ فَا فَعُنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

أَتَى الْعَبْدُ يَرْجُو الْعَفُو وَالْعَبْدُ خَاضِعٌ فَقِيرٌ إِلَى مَـوْلاَهُ بِـالْجُودِ طَـامِعٌ فَقِـيرٌ إِلَى مَـوْلاَهُ بِـالْجُودِ طَـامِعٌ فَمَـا حِيلَةُ الْمِسْكِينِ مَا هُــوَ صَانِعٌ ﴿ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِى مِنْ جَنَابَـكَ شَافِعٌ فَمَا حِيلَةُ الْمِسْكِينِ مَا هُــوَ صَانِعٌ ﴿ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِى مِنْ جَنَابَـكَ شَافِعٌ فَمَا لِى غَيْرُ جَاهِكَ مَلْجَأً ﴾ شقيتُ ومَـا لِى غَيْرُ جَاهِكَ مَلْجَأً ﴾

## ﴿ حسرف الباء ﴾

أَلاَ قُسلُ لِمَسَنَّ يَتُلُسُو الْمَدَائِسِحَ مُعْلِنُسَا مَدِيسِحُ رَسُسُولِ اللهِ هُسُوَ غَايَسَةُ الْمُنَس سَنَى فَاسْتَنَسَارَ الْكُونُ مِنْ ذَلِكَ السَّنَسَا ﴿ بِنُسُورِ رَسُسُولِ اللهِ أَشْرَقَسَتِ اللَّاكَ اللهِ اللهِ أَسْرَقَسَتِ اللَّاكَ اللهِ اللهِ اللهِ أَشْرَقَسَتِ اللَّاكَ اللهِ اللهِ اللهِ أَشْرَقَسِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

نَبِسِيِّ تَزَكِّسِي لِلْمُهَيِّمِسِ عِصْمَسةً فَآتَساهُ قُرْآنَسا وَنُسورًا وَحِكْمَسةً فَلِلَّهِ كُمُ أَجْلَى عَنِ الْخَلْقِ ظُلْمَسةً ﴿ بَرَاهُ جَلاَلُ الْحَقِّ لِلْحَلْقِ رَحْمَةً فَلِلَّهِ كُمُ أَجْلَى عَنِ الْخَلْقِ ظُلْمَسةً ﴿ بَرَاهُ جَلاَلُ الْحَقِّ لِلْحَلْقِ رَحْمَةً فَلِلّهِ كُمْ أَجْلَى عَنِ الْخَلْقِ رَحْمَةً فَلِلّهِ كُمْ أَجْلَى عَنِ الْحَلَى الْمُورَى فِي بِرَّهِ تَتَقَلَّبُ ﴾

فَلَوْلاَهُ مَا سُدْنَا عَلَى كُلِّ عَالَمٍ وَلَهِ تَنْتَبِهُ لِلْحَقِّ مُقْلَهُ نَائِمٍ وَلَكِنْ هُوَ الْمُخْتَارُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ ﴿ بَدَا مَجْدُهُ مِنْ قَبْلِ نَشْأَةِ آدَمٍ وَلَكِنْ هُو الْمُخْتَارُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ ﴿ بَدَا مَجْدُهُ مِنْ قَبْلُ تَكْتَبُ ﴾ وَأَسْمَاؤُهُ فِي الْعَرْشِ مِنْ قَبْلُ تُكْتَبُ ﴾ جَلِيلً عَظِيلَمٌ قَسِلْرُهُ وَهِبَاتُكُ مَنِيعٌ وَأَهْلِلُ اللهِ أَضْحَتْ حُمَاتُكُ إِلَى الْحَشْرِ قَلْ عَمَّتْ عَلَيْهِ صِلاَتُكُ ﴿ بِتَوْرَاةِ مُوسَى نَعْتُكُ وَصِفَاتُكُ إِلَى الْحَشْرِ قَلْ عَمَّتْ عَلَيْهِ صِلاَتُكُ ﴿ بِتَوْرَاةِ مُوسَى نَعْتُكُ وَصِفَاتُكُ اللهِ الْحَدَائِكِ يُطْنِبُ ﴾ وَإِنْجِيلُ عِيسَى بِالْمَدَائِحِ يُطْنِبُ ﴾

حَوى شَرَفَ الدَّارَيْسِ حَقَّا فَأَيْرَعَا وَسَادَ جَمِيعَ الأَنْبِيَاءِ وَمَسَا ادَّعَسَى وَسَارَ إِلَى عَسرشِ الْمُهَيْمِسِ مُسْرِعًا ﴿ بِأَقُدَامِهِ فِى حَضْرَةِ الْقُلْسِ قَلْ سَعَسَى وَسَارَ إِلَى عَسرشِ الْمُهَيْمِسِ مُسْرِعًا ﴿ بِأَقُدَامِهِ فِى حَضْرَةِ الْقُلْسِ قَلْ سَعَسَى رَسُولٌ لَهُ فَوْقَ الْمَنَاصِبِ مَنْصِبُ ﴾ رَسُولٌ لَهُ فَوْقَ الْمَنَاصِبِ مَنْصِبُ ﴾

مِنَ الرَّجْسِ وَالأَدْنَاسِ طَهَّرَ قَلْبَهُ وَأَدْنَاهُ مِنْهُ ثُسمٌ سَهَلَ صَعْبَهُ فَمَنْ مِثْلُ هَذَا الْمُصْطَفَى يَا مُحِبَّهُ ﴿ بِأَعْلَى السَّمَا أَمْسَى يُكَلِّمُ رَبَّهُ وَجَبْرِيلُ نَاء وَالْحَبِيبُ مُقَرَّبُ ﴾

فَنَاهِيكَ مِنْ قُرْبِ عَلَى رَفْعِ هِمَّةٍ مَقَامًا عَظِيمًا قَادْ حَوَى كُلَّ حِكْمَةٍ وكَمْ فِيهِ مِنْ عِلْمٍ وَفَطْلٍ وَرَحْمَةٍ ﴿ بِعِزَّتِهِ سُدْنَا عَلَى كُلِّ أُمْةٍ وكَمْ فِيهِ مِنْ عِلْمٍ وَفَطْلٍ وَرَحْمَةٍ ﴿ بِعِزَّتِهِ سُدْنَا عَلَى كُلِّ أُمْةٍ

أَلاَ يَسَا رَسُسُولَ اللهِ هَسَلْ لِسِيَ رِحْلَسَةٌ إِلَيْسَكَ فَتُشْسَفَى مِسَنْ فُسَوَادِيَ عِلْسَةٌ

فَمَنْ غَيْرُ جَاهِ الْمُصْطَفَى لِي وُصْلَـةً ﴿ بِهِ مَكَّـةٌ تُحْمَـى بِـهِ الْبَيْـتُ قِبْلَةٌ بِهِ عَرَفَاتٌ نَحْوَهَا النَّجْبُ تُجْذَبُ ﴾

أَحَىادِى الْمَطَايَا نَحْوَهُ مَنْ يَلُومُهَا وَمِنْ شَوْقِهَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ رُسُومُهَا وَمِنْ شَوْقِهَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ رُسُومُهَا وَفِي الْقُرْبِ مِنْ قَبْرِ الْحَبِيسِ نَعِيمُهَا ﴿ بِرَيَّاهُ طَابَتْ طَيْبَسَةٌ وَنَسِيمُهَا ﴿ وَفِي الْقُرْبِ مِنْ قَبْرِ الْحَبِيسِ نَعِيمُهَا ﴿ وَيَهاهُ طَابَتْ طَيْبَ الْمَالُ وَلَا الْمُسْكُ مَا الْكَافُورُ رَيَّاهُ أَطْيَبُ ﴾

تَضَوَّعَ فِي الْأَفَاقِ عِطْرُ نَسِيمِهِمْ سَكِرْنَا بِهِ فَالْقَلْبُ بِالشَّوْقِ مُغْسرَمُ إِلَى مَن لَهُ ذِكْسِ رَفِيتِ مُعَطِّمِ الْإِبَهِيِّ جَمِيلُ الْوَجْمِهِ بَدُرٌ مُتَمَّمُ إِلَى مَن لَهُ ذِكْسِ رَفِيتٍ مُعَطَّمِ الْإِبَهِيِّ جَمِيلُ الْوَجْمِهِ بَدُرٌ مُتَمَّمَمُ إِلَى مَن لَهُ ذِكْسِ رَفِيتٍ مُعَطَّمِهُ اللَّهُ اللَّهُ مُذَهِبٍ ﴾ وتَبَاحُ رَشَادٍ لِلطَّلاَكَةِ مُذَهِبٍ ﴾

أَلاَ فَاحْدُ لِى فَالْقَلْبُ بِالشَّوْقِ مُغْسَرَمٌ وَفَرْطُ اشْتِيَاقِى لَيْسَ لِسَى فِيهِ مَتْهَمَّ وَقُرْطُ اشْتِيَاقِى لَيْسَ لِسَى فِيهِ مَتْهَمَّ وَقُلِلْ لِلسَّوْقِ النَّيَاقِ مُزَمْزِمُ وَقُلْلِ لِللَّهِ اللَّهَاقِ مُزَمْزِمُ أَنْسَتَ يَا حَادِى النَّيَاقِ مُزَمْزِمُ وَقُلْسِلُ لِللَّهِ اللَّهَاقِ مُزَمْزِمُ اللَّهَافِ اللَّهَافِ اللَّهَافِ اللَّهَافِ اللَّهَافِ اللَّهَافِ اللَّهَافِ اللَّهَافِ اللَّهَافِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

بَرَاهَا النَّوَى فَاسْتَغْنَتْ عَنْ تَجَلَّدِ فَلاَ تَغْتَنِفُهَا وَاحْدُهَا حَدْو مُنْشِدِ فَقَدْ بَانَتِ الأَنْوَارُ فِي كُلِّ مَثْهَدِ بُدُورٌ بَدَت بَلْ لاَحَ وَجَه مُحَمَّدِ وَصَهْبَاءُ دَارَت بَلْ حَدِيثُكَ مُطْرِبُ ﴾

سَكِرْنَا بَخَمْرِ الْحُبُ إِذْ طَابَ شُرِبْنَا فَلاَ تَعْذِلُونَا بَاحَ بِالسِّرِ وَجُدُنَا أَنَى الطِّيبُ مِنْ أَرْضِ الْحَبِيبِ يَدُلُنَا ﴿ بِأَرْوَاحِنَا رَاحَ الْحَجِيجُ وَكُلُنَا اللَّيْسِ اللَّهُ الرَّاحَ فِي الرَّكْبِ يُشْرَبُ ﴾ نَشَاوَى كَأَنَّ الرَّاحَ فِي الرَّكْبِ يُشْرَبُ ﴾

بِذِكْرِ النَّبِىِّ الْمُصْطَفَى طَابَ عَيْشُنَا نَبِىُّ كَرِيسَمٌ طَيِّسَبُ الذِّكْرِ وَالثَّنَا أَجُلُ مِنْ الْوَصْفِ الرَّفِيعِ شَفِيعُنَا ﴿ بِأَوْصَافِهِ الْحُسْنَسَى تَطِيبُ قُلُوبُنَا ﴿ بِأَوْصَافِهِ الْحُسْنَسَى تَطِيبُ قُلُوبُنَا ﴿ بِأَوْصَافِهِ الْحُسْنَسَى تَطِيبُ قُلُوبُنَا

### وَ نَهْ نَوْ أَن الرَّكَائِبُ ثُطْرَبُ ﴾

أَرَى النَّاسَ فَكُواْ لِلرَّحِيلِ عِقَالَهُمْ فَوَا حَزَنِى لَوْ كُنْتُ أَحْدُو جِمَالَهُمْ وَلَكِنْ بِذَنْبِى قَادُ حُرِمْتُ وَصَالَهُمْ ﴿ بِطَيْبَةَ حَطَّ الصَّالِحُونَ رِحَالَهُمُ وَلَكِنْ بِذَنْبِى قَادُ حُرِمْتُ وصَالَهُمْ ﴿ بِطَيْبَةَ حَطَّ الصَّالِحُونَ رِحَالَهُمُ مُ وَلَكِنْ بِذَنْبِى اللَّمَاكِنِ أَحْجَبُ ﴾ وَأَصْبَحْتُ عَنْ تِلْكَ الأَمَاكِنِ أَحْجَبُ ﴾

فَيَسَا رَبِّ إِنِّسِى تَسَائِبٌ مِسِنْ خَطِيئَتِسِى فَخُدْ بِيَدِى وَامِنْتُرْ بِفَصْلِسِكَ حَوْبَتِسِى وَجُسَادُ لِى بِعَفْوٍ مِنْسِكَ قَبْسِلَ مَنِيَّتِسِى ﴿ بِلَانْبِسِي بِأَوْزَارِى خُجِبْسِتُ بِزَلْتِسِى مَتَى يُطْلَقُ الْجَانِى وَطِيْبَةُ تَقُرُبُ ﴾

أَنَيْسَتُ إِلَيْكُسِمْ وَالذَّنُسُوبُ بِضَسَاعَتِى فَحُمِّلْسَتُ مِسْ أَثْفَالِهَا فَسُوْقَ طَسَاقَتِى دَعَوْتُسَكَ مُضْطَسِرًّا فَعَجِّسِلْ إِجَابَتِسِى ﴿ بِذَلِّى بِإِفْلاَسِسَى بِفَقْسِرِى بِفَاقَتِسَى إلَيْكَ رَسُولَ اللهِ أَصْبَحْتُ أَهْرُبُ ﴾

أَرَى الْعُمْرَ وَلَى مِثْلَ مَا الطَّيْفُ فِي الْكَرَى وَأَخْفَيْتُ فِعْسِلَ السَّوءِ فِيسِهِ مُسَسطرا فَمَا حِيلَتِى يَوْمُ الْحِسَابِ بِمَا جَسرَى ﴿ وَبِجَاهِكَ أَدْرِكْنِي إِذَا حُوسِبَ الْوَرَى فَمَا حِيلَتِى يَوْمُ الْحِسَابِ بِمَا جَسرَى ﴿ وَبِجَاهِكَ أَدْرِكْنِي إِذَا حُوسِبَ الْوَرَى فَإِنَّى عَلَيْكُمْ ذَلِكَ الْبَوْمُ أَحْسَبُ ﴾

أَيَّا خَيْرَ خَلْقِ اللهِ أَصْبَحْتَ عُمْدَتِ فَخَدْ بِيَدِى إِنِّى جَهِلْتُ بِشَـقُولِيَى أَيَّا خَيْرَ خَلْقِ اللهِ أَصْبَحْتُ بِمُدْتِ فَيُ فَعَدْ بِيَدِى إِنِّى جَهِلْتُ بِشَـقُولِيَى وَكُنْ جَابِرًا يَمَوْمَ اللهَ يَغْفِسُورُ زَلْتِسَى بِمَدْحِكَ أَرْجُسُو اللهَ يَغْفِسُورُ زَلْتِسَى وَكُو كُنْتُ عَبْدًا طُولَ عُمْرِى أَذْنِبُ ﴾
وَلَوْ كُنْتُ عَبْدًا طُولَ عُمْرِى أَذْنِبُ ﴾

# ﴿ حسرف التساء ﴾

مَدِيبِ مُ رَسُولِ اللهِ أَشْسَرَفُ مَقْصِدِ وَأَحْسَنُ مَا يُسرُوَى وَأَعْدَبُ مَوْدِدِ وَمُدَّاحُهُ يَرْجُونَ رُحْمَاهُ فِى غَدِ ﴿ تَكَاثَرَتِ الْمُدَّاحُ فِى مَدْحِ أَحْمَدِ عَسَاهُ يُنَجِّيهِمْ إِذَا النَّعُلُ زَلْتِ ﴾

كَثِيرِى قَلِيلٌ فِسَى مَنَسَاقِبِ فَصْلِيهِ فَلَوْلاَهُ مَسَا كُنَّسَا هُدِينَسَا لِسُسِبْلِهِ وَلَسَمُ تُخْلَسَقِ السَّدَّارَانِ إِلاَّ لأَجْلِسِهِ ﴿ تَبَارَكَ مَسَ أَنْشَاهُ خِيرَةَ رُسُلِسِهِ وَأُمَّتُهُ قَدْ أُخْرِجَتَ خَيْسَ أُمَّةٍ ﴾

رَسُولٌ أَنَّى يَتْلُو الْكِتَابَ مُفَصَّللًا هَـذَاهُ اجْتَبَاهُ اخْتَارَهُ اللهُ مُرْسَلاً لَمُ اللهُ مُرْسَلاً لَهُ مُوسَلاً هَـذَاهُ اجْتَبَاهُ اخْتَارَهُ اللهُ مُرْسَلاً لَهُ مُعْجِزَاتٌ تُعْجِسزُ الرَّمْسِلَ أَوَّلاً ﴿ تَسَامَى إِلَى نَيْلِ الْمَعَالِي إِلَى الْعُللاَ لَهُ مُعْجِزَاتٌ تُعْجِسزُ الرَّمْسِلَ أَوَّلاً ﴿ وَسَامَى إِلَى نَيْلِ الْمَعَالِي إِلَى الْعُللاَ لَهُ مُعْجِزَاتٌ تُعْجِسزُ الرَّمْسِلَ أَوَّلاً ﴿ وَسَامَى إِلَى نَيْلِ الْمَعَالِي إِلَى الْعُللاَ لَهُ مُعْجِزَاتٌ تُعْجِسزُ الرَّمْسِلَ أَوَّلاً ﴿ وَسَامَى إِلَى نَيْلِ الْمَعَالِي إِلَى الْعُللاَ اللهُ مُعْجِزَاتٌ تُعْجِسزُ الرَّمْسِلُ أَوْلاً ﴿ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُعْجِزَاتُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

فَيَالَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ يَسَا لَيْلَةَ الْمُنَسَا ذَنَا فَتَدَلَّى قَسَابَ قَوْسَيْنِ إِذْ ذَنَا فَلَكُنَّ الْمُهَيْمِنِ إِذْ ذَنَا فَلَكَّا الْمُهَيْمِنِ بِالْهَنَا فَلَمَّا تَعَالَى خَصْرَةَ الْقُسْسِ مُعْلِنَا ﴿ تَلَقَّتُهُ أَمْسَلاَكُ الْمُهَيْمِنِ بِالْهَنَا فَلَا السَّمَوَاتِ مُسَرَّتِ ﴾ بمَقْدَمِهِ أَهْلُ السَّمَوَاتِ مُسُرَّتِ ﴾

فَلَمُّنا أَنَّى الْمُحْتَارُ لِلْعَسرُشِ طَالِساً رَأَى الآيَسةَ الْكُسبُرَى فَسنزَادَ تَأَدُّبِساً وَحَفَّتُ بِهِ الأَمْلاَكُ شَرْقُنا وَمَغْرِباً ﴿ تُنَادِيهِ يَنا أَعْلَى النَّبِيِّينَ مَنْصِباً وَأَكْسرَمَ مَبْعُوثٍ بِأَكْسرَمَ مِبْعُوثٍ بِأَكْسرَم مِلْدَةٍ ﴾

ويَا مَنْ حَوَى هَذَا الْمَقَامَ بِالاَعْنَا وَمَنْ فَازَ بِالذِّكْرِ الْمُعَظِّمِ وَالتَّسَا بِحَقَّمَكَ يَا مَنْ قُرْبُهُ غَايَةَ الْمُنَا ﴿ تَقَسَدُمْ وَأَحْرِمْ بِالصَّلاَةِ وَأُمَّنَا ﴿ تَقَسَدُمْ وَأَحْرِمْ بِالصَّلاَةِ وَأُمَّنَا

### وَصَلَّ فَرُسُلُ اللهِ خَلْفَكَ صُفَّتِ ﴾

مَقَامُكَ هَـذَا مَـا حَـوَى قَـطُّ ثَانِيَـا سِـوَاكَ فَقُــمْ فِيــهِ إِلَــى اللهِ دَاعِيُــا أَيَـا مَـنْ تَرَقَّى النَّــورَ لِلْحُجْبِ طَاوِيَـا ﴿ تَهَيَّــاً لِتَلْقَـــى اللهَ وَحْــدَكَ خَالِيُــا فَهَا عَنْكَ أَمْلاَكُ السَّمَـاء تَخَلَّــتِ ﴾

فَيَا أَيُّهَا الْمُخْتَارُ مِنْ خَيْرِ إِنْسِهِ وَمَنْ قَدْ تَعَالَى فَوْقَ أَبْنَاءِ جِنْسِهِ إِلَى أَنْ تَرَقَّى فِى خَظَائِرِ قُلْمِسِهِ ﴿ تَسَمَّعُ لِمَا يُوحِى الإِلَهُ بِنَفْسِهِ إِلَى أَنْ تَرَقَّى فِى خَظَائِرِ قُلْمِسِهِ إِلَيْكَ وَلِلْقَوْلِ النَّقِيلِ تَثَبَّتِ ﴾

فَأَوْعَى خِطَابَ اللهِ يَسَا صَسَاحِ لُبُسَهُ وَمَسَا زَاغَ عَنْ طُرْقِ الْهِذَايَسَةِ قَلْبُسَهُ نَبِسَى عَظِيسَمُ الْقَسَدْرِ فَسَاللهُ حَسَبُسهُ ﴿ تَذَانَسَى فَأَذْنَاهُ إِلَسَى الْعَسَرُشِ رَبُّهُ وَقَالَ تَقَدَّمْ يَسَا وَحِيسَدَ مَحَبَّيْسَى ﴾

تَقَسَّبُ تَطَيَّبُ يَا حَبِيبُ بِطِيبِ اللهِ وَسَلْ تُعْطَ مَا تَحْسَارُهُ مِنْ غُيُوبِنَا فَمَا مُعْرِضٌ عَنَا كَشِبُ فِي بِعَبِينَا ﴿ تَعَسَالَ إِلَيْنَا مَرْحَبُسا بِحَبِيبِنَا ﴿ تَعَسَالَ إِلَيْنَا مَرْحَبُسا بِحَبِيبِنَا خَلَى وَادْنُ لِعِزْتِي ﴾ جُزِ الْحُجْبَ حَل الْحَلْق وَادْنُ لِعِزْتِي ﴾

أَيُهَا جَوْهَرًا فَوْدًا تَعَالَى عَنِ الصَّدَفُ صِفَاتُكَ لاَ تُحْصَى وَلَوْ زَادَ مَنْ وَصَهُ أَيُهَا جَوْهَرًا فَوْدًا فَوْدًا وَلاَ تَحْدَعُ وَأَقْبِلُ وَلاَ تَخَهُ فَ تَقَرَّبُ وَلاَ تَجْزَعُ وَأَقْبِلُ وَلاَ تَخَهُ فَ تَقَرَّبُ وَلاَ تَجْزَعُ وَأَقْبِلُ وَلاَ تَخَهُ فَ تَقَرَّبُ وَلاَ تَجْزَعُ وَأَقْبِلُ وَلاَ تَخَهُ فَي اللهُ عَلْمَ عِنْدِى أَنْتَ مَيِّدُ صَفُوتِنَى ﴾

ويَا سَيِّدَ الْكُونَيْسِ قِسَفْ بِجَنَابِنَا وَقُسِمْ بِمَقَامِ الْعِزِّ وَادْنُ لِبَابِنَا عَلَيْسَكَ تَكُرُّمْنَا بِرَفْسِعِ حِجَابِنَا ﴿ تَلَلَّذُ بِنَا وَاسْمَعْ لَذِيلَ خِطَابِنَا عَلَيْسَكَ تَكُرُّمْنَا بِرَفْسِعِ حِجَابِنَا ﴿ تَلَلَّذُ بِنَا وَاسْمَعْ لَذِيلَ خِطَابِنَا وَاسْمَعْ لَذِيلَ خِطَابِنَا وَاسْمَعْ لَذِيلَ خِطَابِنَا وَاسْمَعْ لَذِيلَ خِطَابِنَا فَلْرَبِي ﴾

وَحَقَّكَ أَحْبَيْنَاكَ يَا مَنْ قَلِ اقْتَلَتَ بِهِ أُمَّةُ الإِمسَلاَمِ لِلْحَلَقُ فَاهْتَدَتُ جَمَعْنَا مَعَانِسَى فِي عُلَكُ تَفَرُدُتُ ﴿ وَتَرَى الْعَرْشُ وَالْكُرْمِي وَالْحُجْبَ قَدْ بَدَتُ جَمَعْنَا مَعَانِسَى فِي عُلَلْكُ تَفَرُدُتُ ﴿ وَتَرَى الْعَرْشُ وَالْكُرْمِي وَالْحُجْبَ قَدْ بَدَتُ اللَّهُ مَعَانِسَى فِي عَلَيْكَ تَجَلَّتُ ﴾ لَذَيْلِكَ وَأَنْوارى عَلَيْكَ تَجَلَّتُ ﴾

أَيَىا مَسنُ بِالْحُلاَقِ الْقُرِرْ آنِ تَخَلَّقُهَا وَمَنْ جِسْمُهُ حَقَّا إِلَى الْعَرْشِ قَدْ رَقَا رَفَعْنَىاكَ مِسنَ كُونِ الْفَنَاءِ إِلَى الْبُقَسَا ﴿ تَأْنَسُ بِنَا هَلَا الْوِصَالُ وَذَا اللَّفَسَا مُحِبُّ وَمَحْبُوبٌ وَصَاعَةُ خَلُويْسَى ﴾

تَحَمَّلُتَ يَسا مُخْتَسارُ مِنْسا أَمَانَسةٌ وَيَلْتَ اللَّذِي تَوْجُوهُ مِنْسا شَسفَاعَةً وَذِذْنَساكَ إِجْسلالاً وَقُسرْبًا وَحَالَسةً ﴿ تَعَالَيْستَ قَسنْرًا عِنْدَنَسا وَمَكَانَسةً وَذِكُرُكَ مَرْفُوعٌ فَحَدَّثْ بِيعْمَتِي ﴾

وَوِزْرُكَ مَوْضُوعٌ فَسَلاَ تَخْسَشَ مَانِعُسا مَسَنُعْطِيكَ مَا تَرْضَى إِذَا قُمْتَ شَسَافِعًا لِمَسَنُ قَل مَوْضَى إِذَا قُمْتَ شَسَافِعًا لِمَسَنُ قَلْ عَصَافَا قُسمٌ جَسَاءَكَ طَائِعُسِا ﴿ تُولُسى رَسُولُ اللهِ بِالْبِشْسِرِ رَاجِعُسا وَمِنْ حَوْلِهِ الْأَمْلاَكُ بِالنُسُورِ خُفْتِ ﴾ وَمِنْ حَوْلِهِ الْأَمْلاكُ بِالنُسُورِ خُفْتِ ﴾

تَحَدَّثُ عَنِ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ بِمُسْسنَدِ وَأَرُّوِ لَنَا عَمَّنْ حَوَى كُلُّ سُوْدَدِ نَسِسى الْهُدَى اللهِ دَاعِ وَمُرْشِسدِ ﴿ تَسَدَّى فَقُلْنَا الْبَارُ وَجُهُ مُحَمَّدِ فَيَلْنَا الْبَارُ وَجُهُ مُحَمَّدِ وَمَرْشِسدِ وَ تَبَادَى فَقُلْنَا الْبَارُ وَجُهُ مُحَمَّدِ وَمَرْشِدِ وَمَكُدةٍ ﴾

طَنِيتُ وَقُلْبِی لَيْسَ يَشْفَى بِقُرْبِهِ وَلَمْ أَقُصْ أَوْطَارِی بِرُزْيَهِ تُرْبِهِ حَبِيبٌ تَعَالَى ذِكْرُهُ عِنْسَدَ رَبِّهِ ﴿ تَوَمَّلْتُ يَسَا رَبِّى إِلَيْكَ بِحُبِّهِ مَرِيلًا تَعَالَى فَا لِتَغْفِرُ زَلاَّتِی وَتَقْبَلَ تَوْيَتِی ﴾

أَرَى الدَّهْرَ بِالْعُمْرِ الْقَصِيرِ لَقَدْ سَلِطًا وَصَالَ عَلَى ضَغْفِى بِهِ وَتَسَلَّطَا

فَآهِ عَلَى الْعُمْـرِ اللَّذِي قَـدُ تَفَرَّطَـا ﴿ تَوَلَّى وَضَاعَ الْعُمْرُ وَاكْتَسَبَ الْخَطَا وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ خُبُّ أَحْمَدَ عُمْدَتِمى ﴾

عَسَى مَنْ قَضَى بِالْبُعْدِ يَقْضَى بِأُوبَدِ فَقَدْ ذُبْتُ مِنْ وَجُدِى وَفَرْطِ مَحَبَّتِى وَطُولِ بِعَسَادٍ وَانْقِطَاعٍ وَغُرْبَاءٍ ﴿ تَرَى تَجْمَعُ الأَيَّامُ شَمْلِى بِطَيْبَةِ وَطُولِ بِعَسادٍ وَانْقِطَاعٍ وَغُرْبَاءٍ ﴿ تَرَى تَجْمَعُ الأَيَّامُ شَمْلِى بِطَيْبَةِ وَطُولِ بِعَسادٍ وَانْقِطَاعٍ وَغُرْبَاةٍ ﴿ وَتَرَى تَجْمَعُ الأَيَّامُ شَمْلِى بِطَيْبَةِ المُعَامِنِ عَبْرَتِى ﴾ لأسْكُب في تِلْكَ الأَمَاكِن عَبْرَتِي ﴾

أَرَى طَيْبَةً طَارَتْ بِطِيبِ حَبِيهِا وَمِنْ قُرْبِهِ فَازَتْ بِاوْفَى نَصِيبِهَا وَكَانَتْ بِاوْفَى نَصِيبِها وَكَانِيهِا وَعَرِيبِها وَلَيبِها وَلَوبُها مِنسَى إلَيْهِ تَجِيْبِسَى ﴾

## ﴿ حسرف الشاء ﴾

أَمَّا آنَّ لِلْعَاصِي رُجُسُوعٌ بِتَوْبَاةِ وَقُوبٌ لِرَوْضِ الْمُصْطَفَى بِمَحَبَّاةِ تَرَى الْمِسْكَ وَالْكَافُورَ بُتْ بُتُرْبَةِ ثَوَى جِسْمُ خَيْرِ الْخَلْقِ فِي أَرْضِ طَيْبَةِ فَأَضْحَى بِهَا الْمِسْكُ الْمُعَنْبُرُ يَنْفُتُ ﴾

لَقَدُ طَسُوعَ الآفَسَاقَ طِيبُسَا بِنَشْسِرِهِ وَقَدَّ عَطَّسِرَ الْكُونَيْسِ مِنْسَهُ بِعِطْسِرِهِ وَلَمَّنَا حَدَا حَادِى الرِّكَابِ بِلَاكْسِرِهِ ﴿ ثَنَى الْوَجْسَدُ أَعْنَاقَ النَّيَاقِ لِرَوْضِيهِ فَسَارَتْ بِهِمْ تَحْتَ الْمَحَامِلِ تَلْهَثُ ﴾

إِذَا الْبُدْنُ خَنَّتُ فَاخْدُهَا لِسَى تَرَفَّقَا فَإِنَّ لَهَا جَفْنَا لِجَفْنِسَى مُؤَرِّقًا وَإِنْ وَصَلَتْ نَجْسَدُا فَنَادِى مُحَقِّقَا ﴿ ثُغُورُ قُبًا تَنْعِسَى وَتَبْكِسَى تَشَوُّقًا وَإِنْ وَصَلَتْ نَجْسَدُا فَنَادِى مُحَقِّقَا ﴿ ثُغُورُ قُبًا تَنْعِسَى وَتَبْكِسَى تَشَوُّقًا وَإِنْ وَصَلَتْ نَجْسَدُ إِلَى سَيِّدٍ عَنْهُ الْمَكَارِمُ تُورَثُ ﴾

فَيَا خَادِيُنَا أَظْعَالَهُمْ لاَ تُهِنْهُمْ وَعَنْ طُرْقِ أَصْلاَدِ الْحَصَى لِيَ صُنْهُمُ فَيَا لَيْتَ إِذْ فَازُواْ بِهِ كُنْتُ مَعْهُمُ ﴿ ثَكِلْتُكِ نَفْسِي لِمْ تَقَاعَدْتِ عَنْهُمُ فَيَا لَيْتَ إِذْ فَازُواْ بِهِ كُنْتُ مَعْهُمُ ﴿ ثَكِلْتُكِ نَفْسِي لِمْ تَقَاعَدْتِ عَنْهُمُ فَيَا لَيْتَ إِذْ فَازُواْ بِهِ كُنْتُ مَعْهُمُ ﴿ ثَكِلْتُكِ نَفْسِي لِمْ تَقَاعَدْتِ عَنْهُمُ مَا لَيْتَ اللَّهُ اللَّ

فَيَ اللَّهِ الْعُشَاقُ جِدُوا وَاطْلُبُواْ وَحُثُواْ السُّرَى نَحْوَ الْحَبِيبِ وَأَطْنِبُواْ فَيَ اللَّهِ الْعُشَاقُ جِدُوا وَاطْلُبُواْ ﴿ يَبُواْ وَانْهَضُواْ يَا مَنْ أَسَاءُواْ وَأَذْنَبُواْ فَكُمْ عَنْـهُ بِالْعِصْيَانِ وَالذَّنبِ تُحْجَبُواْ ﴿ يَبُواْ وَانْهَضُواْ يَا مَنْ أَسَاءُواْ وَأَذْنَبُواْ فَكُمْ عَنْـهُ بِالْعِصْيَانِ وَالذَّنبُوا لَاحْبَيبِ وَحَثْجِئُواْ ﴾ وَتُشْرُفُواْ اللَّطَايَا لِلْحَبِيبِ وَحَثْجِئُواْ ﴾

وَسِيرُواْ إِلَى قَبْرِ الْحَبِيبِ اللَّهِ مَا ارْتَضَى وَزُورُوهُ إِنَّ الْعُمْــرَ أَكُـــتَوْهُ انْفَضــــى وَلُــوذُواْ بِـهِ كَـىْ يَغْفِـرَ اللهُ مَا مَضـــى ﴿ ثِمَــالُ الْيَتَامَى عِنْـدَهُ يَنْــزِلُ الرِّضــا وَلُـمُ يُغَـاتُ الْخَاضِعُ الْمُتَغَــوَّتُ ﴾

نَبِى لَسَهُ الدَّيسِنُ الْحَنِيفِ مِلْ قَبْلَسِةٌ وَكَفَيْتُ لَا لِانْسِ وَالْجِسِنُ قِبْلَسِةٌ فَسِيرُواْ بِنَا نَسْعَسَى وَلَحْنُ أَخِلْتَ ﴿ ذُنْسُوبٌ وَآثُسَامٌ تُسَزَاحُ وَزَلْسَةٌ فَسِيرُواْ بِنَا لَسْعَسَى وَلَحْنُ أَخِلْتَهٌ ﴿ ذُنْسُوبٌ وَآثُسَامٌ تُسَزَاحُ وَزَلْسَةٌ فَلَيْامَةٍ مَبْعَثُ ﴾ تَرُولُ وَعَدْنٌ فِي الْقِيَامَةِ مَبْعَثُ ﴾

نَهِى كَرِيمٌ قَدْ حَوَى كُلُ مُحْتَدِ بِعِدِ وَجَدَاهِ وَاعْتِدَلَاءِ وَسُدودِ لَهِى كَرِيمٌ قَدْ حَوَى كُلُ مُحْتَدِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أَتَّى بِكِتَابِ اللهِ حَقَّا فَنَصَّه وَإِسْرَاؤُهُ لَيْسَلاً تَسَلاَهُ وَقَصَّهُ وَكَانَ جَنَاحُ الْكُفْرِ وَافِي فَقَصَّهُ ﴿ ثَلاَثَةُ أَشْيَاءٍ بِهَا اللهُ خَصَّهُ فَوَ اللهِ لَوْ أَقْسَمْتُ مَا كُنْتُ أَخْنَتُ ﴾ فَوَ اللهِ لَوْ أَقْسَمْتُ مَا كُنْتُ أَخْنَتُ ﴾

رَأَى مُلْكَ رَبُّ الْعَسالَمِينَ فَعَظَّمَسا وَلَسادَى التَّحِيَّاتُ ابْتِمدَاءُ وسَسلَّما

وَأَيَّــــذَهُ بِالْمُعْجِــــزَاتِ تَكَرُّمُـــا ﴿ ثَبَاتٍ لِرُؤْيَا الْعَرُّشِ بِالْوَحِــيِّ وَالسَّمَا وَثَالِتُهَا بِالْحُجْبِ كَـانَ التَّلَيْتُ ﴾

فَلِلَّـهِ مَسَا أَزْكَــى الْوُجُــودَ بِبَثَــهِ وَأَسْعَدَ مَسَنْ فِسَى مَدْحِـهِ كُـلُّ بَحْشِهِ وَمُنْتَـزِحْ عَنْـهُ فَيَسَا طُــولَ مُكْثِـــهِ ﴿ ثَلِمْنَــا ثُغُــورَ الْمُشْرِكِينَ بِبَعْشِـهِ فَظَلَّتْ أَعَادِى اللهِ فِي الْجَزْى تَمْكُثُ ﴾

بِسِهِ عُصْبُسَةُ الإِسْسَلاَمِ أَيَّسَةَ حَقَّهُسِمْ كَمَسَا زُعَمَسَاءُ الشَّسَرُكِ مَلَّسَكَ رِقَّهُسِمْ وَهُمْ فِي مَخِيسِبٍ وَالرِّمَسَاحُ تَدُقَّهُسِمْ ﴿ ثَكَالَى حَيَارَى وَالسُّيُسُوفُ تَشُقَّهُمُ مُ وَهُمْ فِي مَخِيسِبٍ وَالرِّمَسَاحُ تَدُقَّهُسِمْ ﴿ ثَكَالَى حَيَارَى وَالسُّيُسُوفُ تَشُقَّهُمُ مُ وَهُمَا الأَسِنَّةُ تَعْبَعْتُ ﴾ وسَادَاتُهُم فِيهَا الأَسِنَّةُ تَعْبَعْتُ ﴾

وَنَحْنُ بِهِ نَعْلُو عَلَى كُلِّ مَنْ عَلَا بِهِ كَانَ فَوْقَ الطُّورِ مُوسَسَى تَوَسَّلاً لَقَدْ حَازَ مَجْدًا مُجْمَلاً وَمُفَصَّلِلا ﴿ ثَنَائِى عَلَى ذَاكَ الْمُنَاجَسَى مِنَ الْعُللاَ لَهُ الْعَرْشُ طُورًا كَانَ مِنْهُ يُحَدِّثُ ﴾

أَبَسَى الْبَسَدُرُ إِلاَّ أَنْ يَكُسُونَ كَفَرْقَسِدِ إِذَا لاَحَ وَجُهُ الْمُصْطَفَى بَيْنَ مَشْهَادِ أَلاَ قَائِسَلٌ مَدْجِسَى سَمَسا بِمُحَمَّسِدِ ﴿ ثَمِلْنَا صَكِرْنَا مِسْ مَدِيسِحِ مُحَمَّسِدِ أَلاَ قَائِسَلٌ مَدْجِسَى سَمَسا بِمُحَمَّسِدِ ﴿ ثَمِلْنَا صَكِرْنَا مِسْ مَدِيسِحِ مُحَمَّسِدِ أَعِدْهُ عَلَيْنَا فَالْمَسَرَّاتُ تَحْدَثُ ﴾

أَعِدْ مَدْحَهُ إِنْ كُنْسَتَ مِنْ أَهْلِ وُدِّهِ وَمَا قَدْ مَضَى مِنْهُ فَجُدْ لِلَى بِسرَدِّهِ وَكُلُّ مُحِبٌ قَالَ مِنْ فَرُطِ وَجُسِدِهِ ﴿ ثَبَتْنَا عَلَى حُبِ ٱلْحَبِيبِ وَعَهْدِهِ

### فَلاَ الْحُبُّ مَصْرُوفٌ وَلاَ الْعَهْدُ يُنكَثُ

أَحَدِّثُكُسمُ عَسنْ شَسوْقِنَا لِحَبِيبِنَسا فَنَسارُ الأَسَى مَشْسبُوبَةً بِطُلُوعِنَسا فَلَمْ تُطْفَى يَوْمًا مِنْ سَحَسابِ عُيُونِنَا ﴿ تَرَى طَيْبَةً تُسْقَى بِمَساءَ دُمُوعِنَا ﴿ تَرَى طَيْبَةً تُسْقَى بِمَساءَ دُمُوعِنَا ﴿ تَرَى طَيْبَةً تُسْقَى بِمَساءً دُمُوعِنَا ﴾ وَإِنْ حُرِثَتْ يَوْمًا عَلَى الدَّمْع تُحْرَثُ ﴾

بِهِ رَبُّهُ فِى الْفُلْسِكِ سَسِلَمَ نُوحَهُ وَسَسِخَّرَ قِلاَمُسِ الْابْسِنِ دَاوُدَ رِيحَهُ فَلَمُ وَلاَهُ لِهِ الْهُولِينَ فَهُمِى لَيْسَ تُخْصِى مَدِيحَهُ فَلَمْ وَلاَهُ لَهُ مَا يُحَدِّهُ مَدِيحَهُ فَلْمَوى لَيْسَ تُخْصِى مَدِيحَهُ فَلْمَا لَهُ فَلْمَى لَيْسَ تُخْصِى مَدِيحَهُ فَلْمَا لَهُ فَلْمَى لَيْسَ تُخْصِى مَدِيحَهُ فَلَا الْبَحْرِ يَبْحَثُهُ فَا الْبَحْرِ يَبْحَثُهُ فَا الْبَحْرِ يَبْحَثُ فَا الْبَحْرِ وَمَنْ تَلْقَى عَنْ الْبَحْرِ يَبْحَثُ فَا اللّهِ اللّهُ وَالْبَحْرِ لَيْبُحَثُ فَا الْبَحْرِ لَيْبُحَثُ فَا الْبَحْرِ لَيْبُحَثُ فَا الْبَحْرِ لَيْبُحَثُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا لَهُ فَا اللّهُ فَا ال

أَلاَ مُسْعِدٌ يَبْكِى عَلَى مَنْ تَلَوَّنَتْ صَحِيفَتْ بَالذَّنْهِ حَتَى تَمَزَّقَتْ فَهُ بِالذَّنْهِ حَتَى تَمَزَّقَتْ فَهُعُدُا لِنَفْسِى بِنْسَ مَا لِلى أَوْرَثَتْ ﴿ ثِيَابُ شَبَابِسَى بِالذُّنُوبِ تَشْعُفَتُ وَ فَيُعَدُا لِنَفْسِى بِالذُّنُوبِ تَشْعُفَتُ وَ فَيُعَابُ شَبَابِسَى بِالذُّنُوبِ تَشْعُفَتُ وَ فَهُ لَنَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَكُمْ النَّشَعُتُ ﴾

وَمَا أَلَا إِلاَّ قَدْ بُلِيسَتُ بِشَدَّوَتِي بِإِبْلِيسَ وَالدُّنْيَا وَلَفْسِى وَغَفْلَتِى فَيَا رَبِّ كُنْ عَوْنَا عَلَيْهِمْ بِتَوْبَتِى ﴿ نَقِيلاً أَرَى ظَهْرِى بِعُدْرِى وَزَلْتِى غَرِيقٌ أَنَا بِالْمُصْطَفَى أَتَشَبَّتُ ﴾

رَعَى اللهُ قَسْرًا قَسَدْ تَعَسَالَى بِرُوحِسِهِ تَسرَى وَمَتَى أَحْظَسَى بِلَفْسِمِ ضَرِيجِهِ وَأَسْتَنْشِقُ الْفَيْحَاءَ مِسْ طِيسِبِ رِيجِسِهِ ﴿ ثِمَارُ الرَّجَا تُجْنَسَى بِطِيبِ مَدِيجِهِ إِذَا نُشِرَ الأَمْوَاتُ وَالْخَلْقُ تُبْعَثُ ﴾

# ر حرف الجيم

مَدَحْدَتُ حَبِيبًا قَدْ عَالاً وَتَعَرزُوا وَجِثْتُ بِمَا عِنْدِى وَأَصْبَحْتُ مُعُوزَا أَقُدَّدُ وَكَا اللهُ عَنَّا أَحْمَدُا خَيْرَ مَا جَزَى اللهُ عَنَّا أَحْمَدُا خَيْرَ مَا جَزَى اللهُ عَنَّا أَحْمَدُا خَيْرَ مَا جَزَى أَقُدُ وَلَى وَأَصْبَحْتُ مَا جَزَى اللهُ عَنَّا أَحْمَدُا خَيْرَ مَا جَزَى أَقُلُ وَقَدَّ وَلَا عَنَا أَحْمَدُا خَيْرَ مَا جَزَى اللهُ عَنَّا أَحْمَدُا خَيْرَ مَا جَزَى اللهُ عَنَّا أَحْمَدُا خَيْرَ مَا جَزَى اللهُ عَنَّا أَحْمَدُ اللهُ عَنَّا أَحْمَدُا خَيْرَ مَا جَزَى اللهُ عَنَّا أَحْمَدُ إِلَى فِي النَّعَالَ اللهُ عَنَّا أَلْحَقَ أَبْلَحُ ﴾

صَوَارِمُـهُ قَـدٌ قَصَمَتُ كُـلٌ مُجْسرِمِ وَآلاَؤُهُ عَمَّسَتُ عَلَـى كُـلٌ مُسْلِمِ فَلَوْلاَهُ مَـا يَعْلُـو ضَجِيـجٌ لِمُحْسرِمِ ﴿جَمَالٌ بَـدَا بَيْسَ الْحَطِيـمِ وَزَمْسزَمِ فَظَلَّتُ لَهُ الأَعْسَاقُ بِالنَّـورِ تَبْهَـجُ ﴾

فَمَا الْفَجْرُ إِلاَّ مَعْقِلٌ وَهْدَوَ نُدُورُهُ هَنِيتًا لِمَنْ قَبْسِلَ الْمَمَسَاتِ يَسْرُورُهُ جَلِيلٌ مَسِعَ التَّالِيدِ تَجْسرِى أَمُسورُهُ ﴿ جَرَى أَوَّلاً فِي وَجْدِ آدَمَ نُسورُهُ وَكَانَ بِهِ يَسوْمَ السُّجُودِ مُنَّوَّجُ ﴾

لَسهُ بَيْعَسهُ الرِّصْسُوانِ حَقَّسا تُنَفَّدُ وَمَنْ لاَ يَزِغْ عَنْ شَرْعِهِ فَهُو يُنْفَدُ جَمِيلٌ بِسِهِ كُدلُ الَّـورَى تَتَلَـوَدُ ﴿ جَلِيلٌ عَظِيمُ الْخُلْقِ بِالْعَفْوِ آخِذُ حَيِسَىٌ بَهِسَىٌ طَيِّبٍ مُتَارِّجُ ﴾

حَوَى الْفَخْرَ أَمَّا غَيْرُهُ مُطْلَقًا فَلاَ نَبِى عَلَى كُولَ النَّبِيِّ سِينَ فُضِّ الْعُلاَ إِمَامٌ لِعَدْدُ بِالْجَمَالِ تَكَمَّ لِا ﴿ جَمِيلٌ عَلَيْهِ تَاجُ عِزٌ مِنَ الْعُلاَ وَنُسوْبُ وَقَارِ بِالْمَهَابَةِ يُنْسَجُ ﴾

شَفِيعُ الْسُورَى لَسَمْ يَخْلُقِ اللهُ شِبْهَةُ هُوَ الْبَحْرُ فِقْهًا يُثْبِسَتُ الْعَقْلُ فِقْهَا

لَقَدْ عَظَمَ الرَّحْمَنُ فِي الْخَلْقِ كُنْهَــهُ ﴿ جَسَلاًلاً وَأَنْــوَارًا كَسَـــا اللهُ وَجُهَهُ فَأَضْحَى الضُّحَى مِنْ وَجْهِهِ يَتَبَلَّجُ ﴾

لَهُ الْجِدْعُ قَدْ حَنَّ الشَّتِيَاقًا بِأَنْهِ وَتَذَكَّارُهُ بِسَالُخُوفِ أَمْنَهُ جُنَّةٍ لَهُ الْجَدْعُ جُنَّةٍ سَمَا قَلْبُهُ مَعْ صِدْقِ فِكُر وَفِطْنَةٍ ﴿ جَبِينٌ إِذَا شَاهَدْتَهُ فِسَى دُجُنَّةٍ سَمَا قَلْبُهُ مَعْ صِدْقِ فِكُر وَفِطْنَةٍ ﴿ جَبِينٌ إِذَا شَاهَدْتَهُ فِسَى دُجُنَّةٍ سَمَا قَلْبُهُ مَعْ صِدْقِ فِكُر وَفِطْنَةٍ ﴿ جَبِينٌ إِذَا شَاهَدْتَهُ فِسَى دُجُنَّةٍ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَأَنْهَى وَأَنْهَى وَأَنْهَى وَأَنْهَى ﴾

أَذَلُ عَنِيلًا كَانَ فِي الشَّرِّكِ قَدْ عَنَا وَقَلَّلَ جَيْشَ الْكُفْرِ قَهْسَرًا وَشَسَّتَا رَسُولٌ لَنَا الدِّيسَ الْحَنِيفِسَى أَثَبَنَا ﴿ جَلاَ بِالْهُدَى عَنَّا الطَّلاَلَةَ مُسَدُّ أَنَى فَلُولاَهُ كُنَا بِالطَّلاَلَةِ نُمْنِحُ ﴾

بنسور إلسه المسالمين تسسر الله حَوَى تساجَ عِنْ بِالْفَخَسارِ مُكَلَّلُا لَهُ كُلُلُلاً اللهُ كُلُ مَنْ فِسى الْخَافِقَيْسِ تَذَلُسلا ﴿ جَنَابُ عَرِيضِ الْجَاهِ مُرْتَفِعُ الْعُلاَ لَهُ كُلُ مَنْ فِسى الْخَافِقَيْسِ تَذَلُسلا ﴿ جَنَابُ عَرِيضٍ الْجَاهِ مُرْتَفِعُ الْعُلاَ لَهُ الْحُلُمُ شَأَنَ وَالسَّمَاحَةُ مَنْهَجُ ﴾ لَهُ الْحِلْمُ شَأَنَ وَالسَّمَاحَةُ مَنْهَجُ ﴾

عَظِيمٌ بَدَتْ فِي كُلِّ أَفْسَقِ سُعُودُهُ حَلِيمٌ كَرِيمٌ مَسَاتَ غَيْظًا حَسُسُودُهُ صَفُّوحٌ عَسَ الْجَانِسَى وَفِي عُهُودُهُ ﴿ جَسَوَادٌ إِذَا أَعْطَاكَ أَغْنَاكَ جُودُهُ بحَارُ النَّدَى مِنْ كَفَّهِ تَتَمَوَّجُ ﴾

فَيُعْطِى بِسلاً مَسنَّ وَيَرْعَسى جِسوَارَهُ وَيَهْمِسى عَلَيْنَسا بِسبْرَهُ وَنُضَسارَهُ يَجِسدُهُ اللَّهِى يَأْتِيهِ يَرْجُو جِسوَارَهُ ﴿ جَزِيلُ الْعَطَايَسا لاَ يَخَافُ افْتِقَسارَهُ يَجِسدُهُ اللَّهِى يَأْتِيهِ يَرْجُو جِسوَارَهُ ﴿ جَزِيلُ الْعَطَايَسا لاَ يَخَافُ افْتِقَسارَهُ إِلَيْهِ كُنُوزُ الأَرْضِ لَوْ شَاءَ تُخْرَجُ ﴾

هُوَ الْمُصْطَفَى لَمْ يَخْلُقِ اللهُ كُفْوَهُ فَمَنْ فِى الْوَرَى يَا صَاحِ يَبْلُغُ شَأْوَهُ فَمَنْ فِى الْوَرَى يَا صَاحِ يَبْلُغُ شَأْوَهُ فِي الْمُصَطَّفَى لَمْ يَخْلُقُ اللهُ مَحْسُوهُ ﴿ جَدِيدٌ بِنَا نَسْعَى وَنُدُلِجُ نَحْوَهُ اللهُ مَحْسُوهُ ﴿ جَدِيدٌ بِنَا نَسْعَى وَنُدُلِجُ نَحْوَهُ وَ جَدِيدٌ بِنَا نَسْعَى وَنُدُلِجُ نَحْوَهُ

### فَلْدَاكَ الَّذِي يُسْعَى إِلَيْهِ وَيُدْلِّحُ ﴾

جَعَلْنَا حَدِيثُ الْهَاشِمِيِّ سِرَاجَنَا وَأَسْمَاءَهُ عِنْدَ السِّهُمَّامِ عِلاَجَنَا بِعَلْنَا وَلَيْهِ فِي الْجَنَاةِ احْتِيَاجَنَا وَأَسْمَاءَهُ عِنْدَ السِّهُمُ الْعَاصِي إِذَا ذَنْبُهُ جَنَى ﴿ جَعَلْنَا إِلَيْهِ فِي الْجَيَاةِ احْتِيَاجَنَا وَلَيْهِ فِي الْقِيَامَةِ أَحْوَجُ ﴾ وَنَحْنُ إِلَيْهِ فِي الْقِيَامَةِ أَحْوَجُ ﴾

إذَا مَسا حُشِسِوْلَا فُوزُنَسا بِلِقَائِسِهِ مِسنَ النَّسارِ يُنْجِينَسا بِفَطْسلِ دُعَائِسِهِ فَطُوبَسي لِمَسنُ قَسدُ عَمَّسةُ بِوَلاَئِسِهِ ﴿ جَمِيعُ الْوَرَى وَالرَّسْلِ تَحْتَ لِوَائِهِ وَمَنْ ذَا لَهُ عَنْ جَاهِ أَحْمَدَ مَحْرَجُ ﴾

مَدَحْــتُ حَبِيبُـــا عَــاطِرًا مُتَأَرِّجــا بِأَوْصَافِهِ الْحَسْـنَاءِ أَصْبَحْـتُ مُلْهِجَـا وَلَمَّـا رَأَيْــتُ الأَمْــرَ أَوْمَــعَ مَنْهَجَــا ﴿ جَهَرْتُ بِمَدْحِى فِيهِ لاَ مُتَلَجُّلِجَـا وَمَنْ يَمْدَحُ الْمَحْبُوبَ لاَ يَتَلَجْلَجُ ﴾

وَكَيْسَفَ وَقَسَدُ عَسَمٌ الْأَنْسَامَ بِنُصَحِبِهِ وَأَرْشَسَدَهُمْ بَعْسَدَ الظَّسَلاَمِ بِصَحْبِسِهِ وَأَهْمَسَى عَلَيْهِمْ وَابِسَلاً بَعْسَدَ سَحِّهِ ﴿ جَنَابِي جَنَى جَنَّاتِ عَدْنُ بِمَدْجِهِ وَأَرْجُوهُ فِي الدَّارَيْنِ هَمِّي يُفَرِّجُ ﴾

مُحَمَّدٌ الْمُخْتَدَارُ جَلَّدَ مُسَدَّودُهُ لَهُ الْفَخْدُ أَصْلُ قَدْ تَورَّقَ عُدودُهُ وَفِحَى لِكُدلِ الْعَالَمِدِينَ عُهُدودُهُ ﴿ جَوَادٌ عَلَى كَرِّ الْجَدِيدَيْنِ جُدودُهُ إلى جُودِهِ تُحْدَى الْمَطَايَا وَتُزْعَجُ ﴾

فَيَا حَامِلاً أَوْزَارَهُ فَوْقَ ظَهْرِهِ وَيَا أَيُّهَا الْعَالِي بِأَثْقَالِ وِزْرِهِ وَيَا أَيُّهَا الْمُشْتَاقُ فِي طُولِ عُمْرِهِ ﴿ جِمَالُكُمُو خُنُواً وَخُفُوا بِقَبْرِهِ تَرَوْا نُورَهُ مِنْهُ السَّمَوَاتُ تُسْرَجُ ﴾ تَرَوْا نُورَهُ مِنْهُ السَّمَوَاتُ تُسْرَجُ ﴾ فَكَيْسِفَ وَلُوْ عَسَائِنْتَ مِثْلِى ضَسَوْءَهُ بِرُؤْتِيْسِهِ عَيْشِسِى تَحَقَّسِقَ صَفْسِوُهُ وَلَمَّسَا سَهَسَا قَلْبِسَى وَفَسَارَقَ سَهْسُوهُ ﴿ جَمَعْتُ ذُنُوبِى ثُمَّ عَرَّجْتُ نَحْوَهُ وَمَسِنْ كَانَ ذَا ذَنْسِ إِلَيْهِ يُعَرِّجُ ﴾

عَرَفْتَ مَعَسَانِي حُسْسِنِهِ فَهُوِيتُسَهُ وَحَلَّفْتَ أَهْلِي عِنْدُمَسَا قَلَدُ رَأَيْتُسَهُ لِأَجْسِلِ ذُنُسُوبٍ أَثْقَلَتْنِسِي أَتَيْتُسِهُ ﴿ جَهِلْتُ وَنَفْسِي قَدْ ظَلَمْتُ وَجِئْتُمَهُ لَأَجْسِلِ ذُنُسُوبٍ أَثْقَلَتْنِسِي أَتَيْتُسِهُ ﴿ جَهِلْتُ وَنَفْسِي قَدْ ظَلَمْتُ وَجِئْتُمهُ لَا جَعِلْتُ وَنَفْسِي قَدْ ظَلَمْتُ وَجِئْتُهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

أَنَا عَبْدُ سُوءِ خُنْتُ نَفْسِى دِينَهَا ذُنُوبِى كِبَارٌ قَدْ جَمَعْتُ فُنُولَهَا أَنْ عَبْدُ سُوءِ خُنْتُ فُنُولَهَا أَنْ الْبَابُ دُولَهَا أَنْ اللّهِ عَيْنَ الْبَابُ دُولَهَا أَنْ اللّهِ عَيْنَ اللّهَابُ دُولَهَا أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَمْدَ اللّهَابُ دُولَهَا إِلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَمْوَ مُرْتَجُ ﴾ إليّابُ اللّه عَوْ مُرْتَجُ ﴾

## ﴿ حرف الحاء ﴾

حَبَبْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ قَبْسِلِ مَوْلِسِهِى فَشَسُوْقِى إِلَيْسِهِ فِسَى مِزِيسِدِ تَسَأَكُٰدِ وَمِسْ طُولِ أَشْوَاقِسَى وَفَسَرْطِ تَوَدُّدِى ﴿ حَنَنْسَتُ إِلَى قَبْسِرِ النَّبِيِّ مُحَمَّسِدِ وَرَاحَتْ بِرُوحِى نَحْوَ طَيْبَةَ رِيحٍ ﴾

بِهَا مُرْسَلٌ مَا إِنْ رَأَيْنَا نَظِيرَهُ مِسرَاجٌ مُنِيرٌ عَظَيمَ اللهُ نُسورَهُ يَهُا مُرْسَلٌ مُسارَاهُ وَيُغْنِى فَقِيسِيرَهُ ﴿ حَرَامٌ لَذِيسَدُ الْعَيْسَ حَتَّى أَزُورَهُ يَفُسِكُ أُسَارَاهُ وَيُغْنِى فَقِيسِيرَهُ ﴿ حَرَامٌ لَذِيسَدُ الْعَيْسَ حَتَّى أَزُورَهُ لَفُسِكُ أَسَارَاهُ وَيُغْنِى فَقِيسِيرَهُ وَ حَرَامٌ لَذِيسَدُ الْعَيْسَ حَتَّى أَزُورَهُ أَلَهُ مَا أَهُمَا عَيْشًا وَالْفُولَةُ جَرِيحٌ ﴾

إِذَا نَفَحَتْ مِنْ أَيْمَنِ الْعُشْسِ رِيْحُهُ وَأَيْنَعَ مِنْ بَيْسِ الْخَمَساتِلِ شِسِيحُهُ وَأَيْنَعَ مِنْ بَيْسِ الْخَمَساتِلِ شِسِيحُهُ وَنَوْحَ فِيسِهِ الرَّكْبُ قَالَ فَصِيحُهُ ﴿ حَمَى اللهُ رَبْعُ احَسَّ فِيهِ ضِرِيحُهُ وَنَوْحَ فِيسِهِ الرَّكْبُ قَالَ فَصِيحُهُ ﴿ حَمَى اللهُ رَبْعُ احَسَّ فِيهِ ضِرِيحُهُ

### وَلاَ زَالَ وَبْلُ الْغَيْثِ فِيهِ يَسِيتُ ﴾

فَيَسَا قَسَبْرَهُ عُظْمُسَتَ قَسَدْرًا لِقَسَدْرِهِ فَلَاكُسُرُكَ مَرْفُسُوعٌ لِرِفْعَسَةِ ذِكْسَرِهِ تَعَالَسَى تَسَامَسَى حَيْسَتُ فَسَازَ بِبَسَلْرِهِ ﴿ حَوَى مَنْ حَوَى جُودَ الْوُجُودِ بِأَسْرِهِ وَمِنْ عَجَبٍ ضمَّ الْوُجُودَ ضَرِيحُ ﴾

فَفِيهِ نَبِى قَدَامَ بِسَالُحَقِّ شِسَرْعَةً وَمَهَا دِيسَ اللهِ بالسَّيْفِ مِنْعَةً أَنْسَى نَاسِخُسَا كُلُّ الشَّرَائِعِ دُفْعَسةً ﴿ حَبِيبٌ سَرَى لِلْعَرْشِ يَالَكِ رِفْعَةً تَقَاصَسَرَ إِذْرِيسٌ لَهَا وَمَسِيعُ ﴾

لَقَسَدُ نَشَسَرَ الْمَوْتَسَى بِنَفْحَسَةِ رِيجِسِهِ مِنَ الشَّرِكِ أَحْيَسَاهُمْ بِطِيسِهِ مَسِيجِهِ وَأَبْطَسَلَ دَعْسَوَى زُورِهِسَمْ بِصَحِيحِسِهِ ﴿ حُصِرْتُ فَسَلاَ أَدْرِى بِسَأَى مَدِيجِسِهِ أَقُومُ وَإِنْسَى فِي الْمَقَالِ فَصِيسَحُ ﴾

مَحَاسِنُهُ تُمْلَى فَمَسِنْ هُسَوَ عَسَاجِزُ وَبِالْمَدْحِ قُلْ مَا تَشْتَهِى فَهْوَ جَسَائِنُ مَحَاسِنَهُ تُمْلَى فَهُو جَسَائِنُ مَتَجَسَاوِرُ سَفِسِيرٌ لِوَحْسِي اللهِ بِالْفَطْسُلِ بَسَارِزُ ﴿ حَلِيمٌ رَحِيسَمٌ مُحْسِسَنٌ مُتَجَسَاوِرُ مَنْ يَجْنِى عَلَيْهِ صَفُوحُ ﴾ وعَنْ كُلٌّ مَنْ يَجْنِى عَلَيْهِ صَفُوحُ ﴾

مُحَمَّدٌ الْهَادِى لَـهُ الْحَـقُ مَنْهَـجُ مَكِـينٌ مُعِـينٌ لِلْهُمُـومِ مُفَـرِّجُ مُحَمَّدٌ الْهَادِى لَـهُ الْحَـقُ مَنْهَـجُ مَكِـينٌ مُعِـينٌ لِلْهُمُـومِ مُفَـرِّجُ مُطَـاعٌ أَمِينٌ بِالْبَهَـاءِ مُتَـرَّجُ ﴿ حَبِـي اللهُ مُتَـازِّجُ مُتَـازِّجُ مُتَاعَلَيْهُ مُيَادًا عَلَيْهِ مُتَاعَلَيْهُ مُينَا الْوُجُودِ يَفُوحُ ﴾ فَمِنْ طَيِهُ طِيبُ الْوُجُودِ يَفُوحُ ﴾

يُشَوِّقُنِى مَذْحِسَى بِأَوْصَافِ جُسودِهِ فَأَمْدَحُسهُ جَهْسرًا بِرَغْسمِ حَسُسودِهِ وَمَا هُسوَ إِلاَّ الْقُطْسِ بَيْسَ جُنُسودِهِ ﴿ حَفِيظٌ عَلَسَى مِيثَاقِسهِ وَعُهُسودِهِ إِذَا قَالَ قَوْلاً فَالْمَقَالُ صَحِيحٌ ﴾

يُحَدِّثُ عَنْسا كُسلَّ وَقَستٍ بِحَالِنَسا وَيَشْفَعُ فِينَا فِسَى مَقَسامِ افْتِضَاحِنَسا شَفُسوقٌ عَلَيْنَسا مُطْنِبٌ بِفَلاَحِنَسا ﴿ حَرِيصٌ عَلَسَى إِرْشَادِنَسا لِصَلاَحِنَسا نَذِيسرٌ لِكُسلِّ الْعَالَمِينَ نَصُّوحُ ﴾

أَتَى مِنْ خِيَارِ الْقَوْمِ فِى خَسَرِ بُقْفَةٍ حَبَسا بِوصَسالُ مَسا يُشَسانُ بِقَطْعَسةٍ نَبِى كَرِيسمٌ قَسَدْ عَسلاَ فَسوْقَ سَبْعَسةٍ ﴿ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ذُو جَسلاَلٍ وَرِفْعَةٍ نَبِى كَرِيسمٌ قَسَدْ عَسلاَ فَسوْقَ سَبْعَسةٍ ﴿ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ذُو جَسلاَلٍ وَرِفْعَةٍ

يَفِيهِ عَلَى كُلَّ الأَنسامِ بِعَسْمِةِ وَيُوسِعُ بِرَّا كُفَّهُ كُلِّ مُجْتَلِدِ وَلَمَّا ازْدَحَمْنَا فِي عُذُوبَهِ مَسوردِ ﴿ حَفَفْنَا بِحَادِينَا بِمَلاْحٍ مُحَمَّدِ نُنَادِيهِ وَالدَّمْعُ الْمَصُونُ سَفُوحُ ﴾

أَيَّا أَحْمَدُا قَدْ سُدْتَ كُلُّ مُوَقَّقِ مَعَانِيكَ أَحْلَى مِنْ زُلاَلِ مُدَفِّقِ حَوَيْتَ عُلُومًا فِي فَصَاحَةِ مَنْظِقِ ﴿ حَدِيشُكَ أَحْلَى مِنْ عَبِيرٍ مُعَبَّقِ تَجِيءُ بِهِ رِيحُ الصَّبَا وَتَرُوحُ ﴾ تَجِيءُ بِهِ رِيحُ الصَّبَا وَتَرُوحُ ﴾

جَعَلْنَاكَ يَسَا خَسِيْرَ الأَنْسَامِ نَصِيبَنَسَا بِجَنَاهِكَ نَرْجُو اللهَ يُخْفِسَى عُيُوبَنَسَا

تَعَالَيْتَ قَدْرًا عِنْدَنَا يَا حَبِيبَنَا ﴿ حَشَوْتَ الْحَشَا شَوْقًا يَشُقُ قُلُوبَنَا فَالاَ بَالْحَبِيبِ قَرِيبِ ﴾

حَبِيبِ بِعَلْنَا حُبَّهُ كُلَّ زَادِنَبَ فَلَوْلاَهُ لَمْ نَسْلُكُ طَرِيقَ رَشَادِنَا وَرَوْرَتُهُ فِي الْعُمْرِ مُعْظَمُ جَاهِنَا ﴿ حَبَبْنَاهُ وَهُوَ الذَّخْرُ عِنْدَ إِلَهِنَا وَرَوْرَتُهُ فِي الْعُمْرِ مُعْظَمُ جَاهِنَا ﴿ حَبَبْنَاهُ وَهُوَ الذَّخْرُ عِنْدَ إِلَهِنَا وَرَوْرَتُهُ فِي الْعُمْرِ مُعْظَمَ جَاهِنَا وَهُو حَبَبْنَاهُ وَهُوَ الذَّخْرُ عِنْدَ إِلَهِنَا إِلَهِنَا وَرَوْرَتُهُ فِي الْعُلْمِينَ تَصِيحَ ﴾

لَنَسَا ذِكُسِرُهُ فِسِي نَوْمِنَسَا وَانْتِبَاهِنَسَا أَلَسَدُّ وَأَحْلَسَى مِسَنْ ذُلاَلِ مِيَاهِنَسَا إِلَهِنَسَا فِي النَّسَاسِ مُعْظَسَمُ جَاهِنَسَا ﴿ حِمَسَاهُ حَمَانَسَا مِسَ عَلَمَاسِ إِلَهِنَسَا ﴿ حِمَسَاهُ حَمَانَسَا مِسَ عَلَمَاسِ إِلَهِنَسَا أَلُوسِهِ إِلَهُ إِلَيْسِهِ طَمُوحُ ﴾ فسلا نَاظِسرٌ إِلاَّ إِلَيْسِهِ طَمُوحُ ﴾

فَلَمَّ رَأَيْتُ الْجَفْنَ صَسَارَ مُسَهَّدًا وَأَصْبَحْتُ عَنْ دَارِ الأَحِبَّةِ مُبْعَدَا وَعُمْدِي رَخَالِي وَامْتَدَحْتُ مُحَمَّدَا وَعُمْدِي يَقَطَّى وَامْتَدَحْتُ مُحَمَّدَا وَعُمْدِي فَي الْحَبِيبِ مَدِيحٌ ﴾

يُحَفِّ فَ أَوْزَارًا تُزَايَ لَ ثِقَالُهَ اللهِ فِعْلُهَ اللهِ فَكُمْ ذَا أُضِلُهَ اللهِ حَمَلُتُ ذُنُوبًا أَوْجَبَ النَّوْحَ حَمْلُهَ اللهُ تَعْلَى نَفْسِى فَكَمْ ذَا أُضِلُهَ اللهُ حَمَلُتُ ذُنُوبًا أَوْجَبَ النَّوْحَ حَمْلُهَ اللهُ اللهُ

أَيُّا صَسَاحِ إِنِّسَى عَن حَبِيبِى مُخْسِرُ وَعَن حُسْنِ مَعْسَاهُ الْجَلِيسِلِ مُعَسِّرُ وَعَن حُسْنِ مَعْسَاهُ الْجَلِيسِلِ مُعَسِّرُ وَعَن خُسْنِ مَعْسَلُ الْفَالَمِسِينَ مُبَشِّسِرُ ﴿ حَنَانَيْكَ إِنَّ الذَّنَّ بَ فِيسِهِ مُكَفِّرُ وَمِن قَيْدِ الذَّنُوبِ يُرِيحُ ﴾ لِجُرِّمِي وَمِنْ قَيْدِ الذَّنُوبِ يُرِيحُ ﴾

## ر حرف الخداء الم

قِبَىابُ الْمَعَىسَالِى لِلْجَمَسَالِ تَوَطَّـاًتُ فَعَطَّـرَتِ الأَكْـوَانَ نَشْـرًا وَضَوَّعَــتُ وَلاَحَـتُ لَنَا الأَعْلاَمُ مِنْ بَعْدِ مَا نَأْتُ ﴿ حِيَـامٌ عَلَى وَادِى الْعَقِيــقِ تَلاَّلاَتُ الأَعْلاَمُ مِنْ بَعْدِ مَا نَأْتُ ﴿ حِيَـامٌ عَلَى وَادِى الْعَقِيــقِ تَلاَّلاَتُ وَلاَحَـتُ لَنَا الأَعْلاَمُ مِنْ بَعْدِ مِنْ اللهِ بِالْمِسْكِ تُنفَخُ ﴾

تُسَامَى إِلَى أَعْلَى الْغُلاَ فِسَى عَلاَئِهَا وَزَيَّنَسَتِ اللَّانْيَا بِحُسْسِ ثَنَائِهَا فَكُسلُ وَجُسورُ أَنَائِهَا ﴿ خُسدُواْ نَحْوَهَا ثُمَّ الْوَلُواْ بِفِنَائِهَا ﴿ خُسدُواْ نَحْوَهَا ثُمَّ الْوَلُواْ بِفِنَائِهَا الْكُسلُ وَخُسورُ أَنْ اللَّرُضَ الرَّكَابَ تُنَوِّخُ ﴾ أَنِيخُواْ بِنَا الأَرْضَ الرِّكَابَ تُنَوِّخُ ﴾

حِيَامٌ بِمَاءِ الْمَورْدِ طِيبًا تُرَنَّحَتْ وَبِالْمَجْدِ وَالْفَحْرِ الْعَمِيمِ تَبَدُّخَتْ وَبِالْمَجْدِ وَالْفَحْرِ الْعَمِيمِ تَبَدُّخَتْ وَبِالْمِسْكِ وَالْكَيْفِ بِالنَّدِ وَالطَّيبِ ضُمِّخَتْ وَبِالْمِسْكِ وَالْكَيبِ ضُمِّخَتْ وَبِالْمِسْكِ وَالْطَيبِ ضُمِّخَتْ وَبِالْمِسْكِ وَالْمُعْدِينِ طَهُ كَانَ ذَاكَ التَّضَمُّخُ ﴾ وَمِنْ طِيبِ طَهَ كَانَ ذَاكَ التَّضَمُّخُ ﴾

غُوَالِى عَبِيرٍ قَدْ عَلَسَتْ فِى حِفَاقِهَا كَذَا النَّوقُ قَدْ حَنْتُ لِفَرْطِ الثَّيْهَا وَأَنْفُسُنَا عَلَى الأَرْوَاحِ عِنْدَ الثَّيْهَا وَأَنْفُسُنَا عَلَى الأَرْوَاحِ عِنْدَ الثَّيْهَا وَأَنْفُسُنَا عَلَى الأَرْوَاحِ عِنْدَ الثَّيْهَا فِهَا تَشَلَعُهُا تَسْلَحُ ﴾ تَطِيرُ وَمِنْ طَى الْجَوَانِح تُسْلَحُ ﴾

فَهَــذَا شَــذَا أَزْكَــى الْبَرِيَّـةِ عَــاطِرُ بِـهِ أُمَّــةُ الإِسْــلاَمِ حَقَّسا تُفَــاخِرُ وَشُــدُواْ الْمَطَايَـا نَحْوَهُ ثُـمَّ سَافِـرُواْ ﴿ خِفَافًا إِلَيْسِهِ أَوْ ثِفَــالاً تَنَافَــرُواْ تَرَوَّا كَرَمًا يَعْلُو وَعَلْيَـاءَ تَشْمَــخُ ﴾

لَقَدْ عَمَّنَا طُـولَ الزَّمَانِ بِفَصْلِهِ وَأَوْسَعَنَا جُـودًا بِنَـسائِلِ وَبُلِسهِ

وَيَسْتُرُنَا يَسُوْمَ الْحِسَابِ بِظِلْسِهِ ﴿ خِيَارُ الْوَرَى مَا إِنْ سَمِعْنَا بِمِثْلِهِ وَيَسْتُرُنَا وَأَخْرَى وَيَرْزَخُ ﴾ بهِ ازَّيْنَ دُنْيَا وَأَخْرَى وَيَرْزَخُ ﴾

فَشَسَقَّ لَـهُ مِـنُ السَّـمِهِ لِيُمَجَّسِدُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَذُو الْعِزِّ أَحْمَدُ فَشَسَقَّ لَـه مِينِي الْخَلاَئِقِ يُوجَـدُ ﴿ خِتَسَامُ جَمِينِ الْأَنْبِيَاءِ مُحَمَّسَدُ فَمَا مِثْلُـهُ بَيْسَنَ الْخَلاَئِقِ يُوجَـدُ ﴿ خِتَسَامُ جَمِينِ الأَنْبِيَاءِ مُحَمَّسَدُ فَمَا مِثْلُلهُ بَيْسَنَحُ ﴾ وَلَكِنْـهُ فِي أَوَّلِ الْفَضْلِ يُنْسَخُ ﴾

جَعَلْنَاهُ فِي الدُّنْيَا شِفَاءً لِضَرِّنَا كَمَا هُو يَوْمَ الْحَشْرِ كَاشِفُ كَرْبِنَا إِذَا قَامَاتِ الْمَوْتَى لِجَاهِ مُحِبِّنَا ﴿ خَطِيبُهُمْ يَسُومُ الْقِيَامِ لِرَبُّنَا إِذَا قَامَاتِ الْمَوْتَى الْمَوْتِ إِذَا الصُّورُ يُنْفَخُ ﴾ وأوّلُ مَبْعُوثٍ إذا الصُّورُ يُنْفَخُ ﴾

سِوَاهُ فَمَا أَعْطَى الشَّفَاعَةَ أَوَّلاً وَلاَ غَدْرُهُ عَايَنْتُ جَاهَا مُؤَمَّالاً بِسِهِ جَعَالُ اللهُ الْعُسِيرَ مُسَهَّالاً ﴿ خَصَائِصُهُ لَا مُ يُؤْتِهَا اللهُ مُرْسَالاً بِسِهِ جَعَالُ اللهُ اللهُ اللهُ مُرْسَالاً خَصَائِصُهُ أَعْلَى وَأَسْمَى وَأَسْمَحُ ﴾

نَهِسَىٰ كَرِيسَمٌ مَسَا رَأَيْسَتُ وَلاَ تُسرَى شَبِيهَا لَهُ فِى الْخَلْقِ يَا صَاحِ مَنْظَرَا هُوَ الْمُصْطَفَى لِلْحَقِّ لَمَّا بِهِ سَرَى ﴿ خَلِيلٌ حَبِيبٌ مُصْطَفَى سَيِّلُ الْوَرَى كَلِيمٌ وَلَكِنْ أَيْنَ يَا قَوْم أَرِّخُواْ ﴾

تَعَالَى عَلَى مَثَـنِ الْـبُرَاقِ وَمَـا سَـطاً عَنِ الْمُسْتَوَى هَذَا الْمُحَاشَى عَـنِ الْخَطَا إِلَـى الرَّفْـرَفِ الْعِـزِّ الرَّفِيـعِ فَأَقْرَطَـا ﴿ خَطَا خُطُوةً عَنْهَا تَقَاصَرَتِ الْخُطَـا لَهُ قَدَمٌ فِي حَضْرَةِ الْقُـدْس تَرْسُخُ ﴾

أَقَىامَ يُسَاجِى الْحَسِقَّ وَهْـوَ مُـوَدُّبُ وَبِالنُّورِ مِـنْ نُـورِ الْجَـالاَلِ مُحَجَّبُ مُحَجَّبُ مُح مُحِـبٌ وَمَحْبُـوبٌ وَوَقْـتٌ مُحَبَّسِبُ ﴿ خَـالاً بِمَقَـامٍ مَـا رَآهُ مُقَـرُّبُ

### وَلاَ هُوَ فِي فَضْلِ لِرُمْسَلِ مُؤَرَّخُ ﴾

وَلَمَّا أَتَى لِلْمُشْسِرِكِينَ يَحُضُّهُ مَ عَلَى طَاعَةِ الرَّحْمَسِ أَسْلَمَ بَعْضُهُ مَ وَلَمَّا أَتَى وَأَرْضُهُمْ وَقَوْمٌ تَوَى بِالسَّيْفِ فَهُرًا يَرُضُهُمْ ﴿ خَرَابُ دِيَارِ الْمُشْرِكِينَ وَأَرْضُهُمُ وَقَوْمٌ لَا يَرُضُهُمُ اللَّهُ وَالْبُومُ فِيهَا تُفْسِرُ خُ ﴾ بمَنْعُشِهِ وَالْبُومُ فِيهَا تُفْسِرُخُ ﴾

بِ فِي اللهِ الْبَاسُ حَقَّا لِبَاسُهُمْ وَأَرْوَا حُهُدَمْ مَرْهُوقَدَّةٌ وَنَفُوسُهُمْ جَعَلْنَا الْمَنَافِ الرَّسُولِ رُوُّوسَهُمْ ﴿ خَطَفْنَا بِأَسْيَافِ الرَّسُولِ رُوُّوسَهُمُ جَعَلْنَا الْمَنَافِ الرَّسُولِ رُوُّوسَهُمُ ﴿ خَطَفْنَا بِأَسْيَافِ الرَّسُولِ رُوُّوسَهُمُ مَعَلَّنَا الْمَنَافِ الرَّسُولِ رُوُّوسَهُمُ مَعَلَّنَا بِأَسْيَافِ الرَّسُولِ رُوُّوسَهُمُ مَعَلَّا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْم

بِ فِ اَ اَجُ كِسْسَرَى سَسَاقِطُ وَبُسَادُورُهُ وَإِيوَانَسَهُ قَسَدُ شَسَقَ لُسَمَّ سُسَنُورُهُ وَإِيوَانَسَهُ قَسَدُ شَسَقَ لُسَمَّ سُسَنُورُهُ وَمِيزَانَسَهُ حَقَّسَا طَفَاهَسَا ظُهُسُورُهُ ﴿ خَسَفْنَا بِكِسْرَى الأَرْضَ رُضَّ سَرِيرُهُ وَمِيزَانَسَهُ حَقَّسَا طَفَاهَ اللَّهِى قَدْ هَامَ بِالْكُفُر يُفْصَحُ ﴾

وَهَا نَحْنُ بِالإِسْلاَمِ فِى طِيبِ لِعْمَةٍ أَتَانَسَا بِعِسزٌ وَاعْتِسلاَءٍ وَخُرْمَسَةٍ جَمَعْنَا بِعِ مِن كُملٌ فَضْلٍ وَحِكْمَةٍ ﴿ خُلِقْنَا لاَجْلِ الْمُصْطَفَى خَيْرُ أُمَّةٍ جَمَعْنَا بِعِ مِن كُملٌ فَضْلٍ وَحِكْمَةٍ ﴿ خُلِقْنَا لاَجْلِ الْمُصْطَفَى خَيْرُ أُمَّةٍ مَنْ مَن اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللهُ وَاللّهُ واللللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

بِ قَدْ أَمِنْ الرَّجْمَ طُولَ سنينا وَلاَ غَرَقُ يَطْسرَا لأَجْسلِ حَبِيبِنَا وَلاَ غَسرَقُ يَطْسرَا لأَجْسلِ حَبِيبِنَا وَلاَ الْخَسْفُ نُفْدِيهِ بِنُسورِ عُيُونِنَا ﴿ خُصِصْنَا بِهِ لاَ الْمَسْخُ يَطْرا بِلْإِينِنَا وَلاَ الْخَسْفُ ثُولِيهِ فَيُلْمَا قَدْ كَانَ بِالذَّنْبِ يُمْسَخُ ﴾ وَمَنْ قَبْلَنَا قَدْ كَانَ بِالذَّنْبِ يُمْسَخُ ﴾

نَبِسَى أَتَسَى لِلْعَسَالَمِينَ مُبَشَّسَرًا فَأَيُقَظَ أَهْلَ الشَّرِكِ مِنْ سِنَةِ الْكَرَى فَلَا ذَنْبَ إِلاَّ لِلْحَبِيسِ مُكَفَّسِرًا ﴿ خَبَأْتُ امْتِدَاحِي فِيكَ يَا شَافِعَ الْوَرَى فَلَا ذَنْبَ إِلاَّ لِلْحَبِيسِ مُكَفَّسِرًا ﴿ خَبَأْتُ امْتِدَاحِي فِيكَ يَا شَافِعَ الْوَرَى لَلَّهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

فَيَا نَفْسُ كُمْ عَنْ قَبْرِهِ تَستَرَبَّصِي رَضِيتِ بِعَيْسَ فِيهِ كُلُّ تَنَعُّصِي لَعَلَّكِ فِيمَا قَدْ بَقِي مِنْكِ تَحْرِصِي ﴿ خَطَايَاىَ خُطَّتُ كَيْفَ أَرْجُو تَخَلَّصِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لِي مِنْ جَنَابِكَ مَصْرَحُ ﴾

رَضِيتُ بِبُعْدِى وَانْقِطَاعِى وَغُرْيَتِى وَهَمِّى وَغَمَّى وَغَمَّى وَانْكِسَارِى وَذِلَّتِى وَحُزْنِى وَطَرْدِى عَنْ دِيَارِ أَحِبَّتِى ﴿ حَسِرْتُ حَيَاتِى بَيْنَ ذَنْبِى وَغَفْلَتِى فَكُنْ لِى إِذَا مَا بِالذَّنُوبِ أُوَبَّحُ ﴾

هَلُمُ وَا بِنَا يَا عَاشِ قِينَ لِطَيْبَ إِلَيْبَ إِلْكَيْبَ إِلْكُنْ الْمُصْلَفَ الْمُصْلَفَ الْمُصْلَفَ الْكُرْبَ إِلَى الْمُصْلَفَ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُصْلَفَ اللهُ الْمُصْلَفَ اللهُ الْمُصْلَفَ اللهُ الْمُصْلَفَ اللهُ الْمُصْلَفَ اللهُ الْمُصْلَقُ اللهُ ال



خَلِيلَى مَدْحُ الْمُصْطَفَى هُو عُمَّدَتِى وَعِزَّى وَجَاهِى وَافْتِخَارِى وَعُدَّتِى وَعَدَّتِى وَجَاهِى وَافْتِخَارِى وَعُدَّتِى بِهِ أَرْتَجِى الرَّحْمَنَ يَغْفِسُرُ زَلْتِسِى ﴿ دَوَائِى إِذَا مَا السَدَّاءُ حَلَّ بِمُهْجَتِى فِي إِذَا مَا السَّدَّاءُ حَلَّ بِمُهْجَتِى مِن الرَّعْفَاعَةِ يُفْرَدُ ﴾ مَدِيحُ رَسُول بِالشَّفَاعَةِ يُفْرَدُ ﴾

تَهَدُّى فَداَّهُ فَدَى قَوْمَدهُ بِهُدَدُوهِ وَسَداعَدَهُ التَّوْفِيدِ عَنْد بُدوّهِ فَالْدُوهِ فَاللَّوْفِيد فَعَد بُدوّهِ فَأَنْدَرَهُدم فِي فَحُدورِ عَدُوهِ فَأَنْدَرَهُدم فِي نُحُدورِ عَدُوهِ فَأَنْدَرَهُدم فِي نُحُدورِ عَدُوهِ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْكُولُولُهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّلَّةُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِمُ اللَّهُ وَالْ

عَلَتْ فِي رِقَابِ الْمُشْـرِكِينَ تُصُولُـهُ وَنَجْـمُ عُلاَهُـمْ حَـانَ مِنْـهُ أَفُولُـهُ

تَعَالَى اللَّهِ الْمُلْدَى الْأَنْسَامَ رَسُولَهُ ﴿ وَلِيسَلُ وَرَبُّ الْعَالَمِسِينَ وَلِيلُسِهُ لِمُناكِم ل لِمَقْعَدِ صِدْق لَيْسَ يَعْلُوهُ مَقْعَدُ ﴾

لَقَدُ فَضَدُ فَضَدُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَأَخَدَدُ وَآنَسَهُ فِدَى غَدَرَهِ وَأَخَدَدُ وَقَرّبَهُ وَقَرّبَهُ مَ مَرْشِ اللهِ تَسْتَاقُ قُرْبَهُ وَقَرّبَهُ عَرْشِ اللهِ تَسْتَاقُ قُرْبَهُ وَقَرّبَهُ مَ عَرْشِ اللهِ تَسْتَاقُ قُرْبَهُ وَقَرّبَهُ مَ عَرْشِ اللهِ تَسْتَاقُ قُرْبَهُ وَقَرّبَهُ مَا وَأَحْمَدُ فِي كُلِّ الْمَسَرّاتِ يُحْمَدُ ﴾

وَجِبْرِيلُ لِلْمَسْسَرَى رَفِيتِ مُسَسَاءِرُ مِنَ الْحِجْرِ لَمَّا جَسَاءَةُ وَهُمُ شَسَاكِرُ وَجِبْرِيلُ لِلْمَسْجِدِ الأَقْصَى إِلَى الْعَرْشِ حَاضِرُ ﴿ ذَنَا فَتَذَلَّى لَمْ يَسَزِغْ مِنْسَهُ لَاظِيلُ الْعَرْشِ حَاضِرُ ﴿ ذَنَا فَتَذَلَّى لَمْ يَسَزِغْ مِنْسَهُ لَاظِيلُ لَا الْعَرْشِ حَاضِرُ ﴿ ذَنَا فَتَذَلَّى لَمْ يَسَزِغْ مِنْسَهُ لَا الْعَرْشِ حَاضِرُ وَ مَحْبُوبٌ حَمِيسَةٌ وَأَحْمَدُ ﴾ مُحِبٌ وَمَحْبُوبٌ حَمِيسَةٌ وَأَحْمَدُ ﴾

فَلَمَّا تَسَاهَى فِى عُسلاَ الْعَرْشِ سَسلَمَا فَسأَوْحَى إِلَيْسهِ مَسسا أَرَادَ تَكُرُّمَسسا وَلَمَّسا كَسَساهُ اللهُ لُسورًا مُعَظَّمسا ﴿ دَعَاهُ وَقَدْ صُفَّتْ لَهُ الرُّسُلُ فِى السَّمَا وَقَالَ تَقَدَّمُ أَنْستَ لِلرُّسُسل سَيِّسَدُ ﴾

تَسَمَّعْ بِسَاقِ الْعَرْشِ مِنْ خِطَابَنَ وَقِفْ بِسَاطِ الْعِرْ وَاتْ لُ كِتَابَنَ فَتَحْنَا لِمَسْرَاكَ الْمُعَظِّمِ بَابَنَا ﴿ دُنُواً إِلَيْنَا قَدْ رَفَعْنَا حِجَابَنَا وَتَحْنَا لِمَسْرَاكَ الْمُعَظِّمِ بَابَنَا ﴿ دُنُواً إِلَيْنَا قَدْ رَفَعْنَا حِجَابَنَا وَتَحْدُ وَاللَّهُ الْوَصْلُ يُرْصَدُ ﴾ أيُحْجَبُ مَحْبُوبٌ لَهُ الْوَصْلُ يُرْصَدُ ﴾

وَقَالَ لَـهُ مَسْ كُنْتَ أَنْتَ شَـفِعُهُ لَعَمْـرُكَ يَمَا مَحْبُـوبُ كَيْمَ أَضِيعُـهُ فَمَا خَابَ عَبْـدٌ فِـى هَـوَاكَ وُلُوعُـهُ ﴿ دُعَاؤُكَ عِنْدِى مُسْتَجَابٌ جَمِيعُـهُ فَمَا خَابَ عَبْـدٌ فِـى هَـوَاكَ وُلُوعُـهُ ﴿ دُعَاؤُكَ عِنْدِى مُسْتَجَابٌ جَمِيعُـهُ فَمَا خَابَ عَبْدِى مَا تَشَاءُ وَأَزْيَـدُ ﴾

لَسكَ الرُّنْبَةُ الْعُلْيَا تَقَرَّبَتَ حَسامِدًا عَلَى كُلِّ حَسالِ رَاكِعُسا ثُسمَّ سَساجِدًا فَلَمَّا رَأَيْتَ الْفَخْرَ فِى الشَّكْرِ وَارِدًا ﴿ وَلَلْنَاكَ فِى الأَمَّلَاكِ لِلْعَرْشِ صَاعِدًا

#### وَمَنْ ذَا إِلَى عَرْشِي مِنَ الرُّسْلِ يَصْعَدُ ﴾

فَمِقْدَارُهُ فِي الْفَضْلِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنَ الْخَلْقِ شَيَّةً كَائِنٌ مِثْلُ شَكْلِهِ فَمِقْدُهُ فَمِثْلُهِ هِنَ الْخَلْقِ شَيَّةً كَائِنٌ مِثْلُ شَكْلِهِ هُوَ الْفَضْلُ فِي اللَّنْيَا فَحَدَّثُ بِفَصْلِهِ ﴿ دَحَا الْحَقَّ أَسْتَسَارَ الْجَلالِ لاَجْلِهِ هُوَ الْفَصْلُ فِي اللَّهُ اللَّهِ اللهِ مَالُوصَالِ تُسرَدَّدُ ﴾ ودَارَتْ كُؤُوسٌ بالْوصَالِ تُسرَدَّدُ ﴾

رَأَى الْحَقَّ حَقَّا لَيْسَ يَخْفَى فَقَدَّسَا وَمَجَّدَهُ طُولَ الصَّبَاحِ وَفِى الْمَسَا سَعِدْنَا بِمِ حَبًّا فَمَا وَلَدَ النَّسَا سَعِدْنَا بِمِ حُبًّا فَمَا وَلَدَ النَّسَا صَعِدْنَا فِي يُولَدُ ﴾ كَأَحْمَدَ مَوْلُودًا وَلاَ هُو يُولَدُ ﴾

قُعُودُكَ عَنْهُ فِيهِ ضَرَّبٌ مِنْ الْغُوى فَمَا الْمُدَّعِي وَالْصَّادِقُ الْحُبُّ بِالسَّوَا وَكُمْ فِيهِ صَبَّ لاَ يَفِيسَقُ مِنْ الْجَوَى ﴿ وَرَى الْقَلْبُ مَنْ يَهْوَى فَطَابَ لَهُ الْهَوَى وَكُمْ فِيهِ صَبَّ لاَ يَفِيسَقُ مِنْ الْجَوَى ﴿ وَرَى الْقَلْبُ مَنْ يَهْوَى فَطَابَ لَهُ الْهَوَى

وَمَنْ كَانَ يَهُوَى مَنَّكَ الرُّسْلِ يَسْعَـٰذُ ﴾

يُمَنَّلُسهُ قَلْبِسى بِمَعْنَسى مُجَسرَدِ فَسأَنْظُرُهُ حَقَّسا بِطَسرُفِ مُسَسهَّدٍ وَوَجُدٍ ذَكِى فِي الْهَوَى غَيْرَ أَبْلَدِ ﴿ دِمَاءٌ مَزَجْنَاهَا بِحُبٌ مُحَمَّدِ وَأَكْبَادُنَا مِسنْ شَوْقِهِ تَتَوَقَّدُ ﴾ وَأَكْبَادُنَا مِسنْ شَوْقِهِ تَتَوَقَّدُ ﴾

فَيَا عَاشِقِينَ الْمُصْطَفَى كُمْ تُؤَخِّسرُواْ زِيَارَتَــهُ جِـــدُّواْ إِلَيْـــهِ لِتَفْخَـــرُواْ شَفَاعَتُمهُ حَقَّــا لَكُممْ حِينَ تُحْشَــرُواْ ﴿ دِيَارُ كُمْـو خَلَّــواْ ذَرَارِيكُمْـو ذَرُواْ إِلَى طَيْبَـةٍ مِبِيرُواْ مَوَارِدَهَــا رَدُواْ ﴾

بِهَا مُرْسَلٌ كُلُّ الْفَضَائِلِ قَدْ حَوَى لَقَدَّ قَامَ بِالدِّينِ الْحَنِيفِي فَاسْتَوَى فَيَا أَيُّهَا الْقَتْلَى مِنَ الْحُونِ وَالنَّوَى ﴿ تَدَانُواْ إِلَى الْمَوْعُودِ بِالْحَوْضِ وَاللَّوَا فَيَا أَيُّهَا الْقَتْلَى مِنَ الْحُوشِ وَالنَّوَى ﴿ تَدَانُواْ إِلَى الْمَوْعُودِ بِالْحَوْضِ وَاللَّوَا وَالْعَفُو وَالْجُودُ مُسْرَدُ ﴾

رِيَاحَ الصَّبَا إِنْ جُـزْتِ أَرْضَ أَحِبَّتِى فَـأَقْرِى سَـلاَمِى وَاخْـبِرِيهِمْ بِـأَنْتِى لَعَلَّهُمُـو يَحْنُـو عَلَــيَّ بِزَوْرَتِــي ﴿ دُيُونَـا عَلَيْكُـمُ أَنْ تُؤَدُّواْ تَحِبَّتِى لَا تُعَلَّمُ مَا لاَحْمَدُ مَسْجِدُ ﴾ إذَا ضَمَّكُمْ يَوْمًا لأَحْمَدُ مَسْجِدُ ﴾

فَمَسْجِدُهُ فِيهِ الْأَمَانُ مَعَ السَّدُرَى عَلَى قُبَّةِ الْجَوْزَا وَإِنْ كَانَ فِى الشَّرَى وَمَا أَنَا إِلاَّ عَنْهُ قُيِّدُتُ فِى الْقُسرَى ﴿ دَهَنْتِى ذُنُوبٌ قَيْدَنْنِى عَنِ السُّرَى إِلَاَّ عَنْهُ أَيْسُرى الْعَبْدُ وَهْوَ مُقَيَّدُ ﴾ إلَيْهِ أَيَسْرى الْعَبْدُ وَهْوَ مُقَيَّدُ ﴾

ذُنُوبِى قَيْسَودِى وَالْقُيُسُودُ تَقِيلَةٌ وَإِنْ كَنَّرَتْ فِى عَفْوِرَبِّسِى قَلِيلَةٌ فَاللَّهِ مَا لِى عَلَيلَةٌ فَا لَكَ النَّالِاتِ مَا لِى حِيلَةٌ فَا لِلْهَا لِى النَّالِاتِ مَا لِى حِيلَةٌ فَا لِلْهَا لِى النَّالِاتِ مَا لِى حِيلَةٌ فَا لَكَ النَّالِاتِ مَا لِى حِيلَةٌ فَا لَكَ النَّالِاتِ مَا لِى حِيلَةً لَا اللَّالِاتِ مَا لِى حِيلَةً لَا اللَّالِاتِ مَا لِى حِيلَةً لَا اللَّالِاتِ مَا لِى حَيلَةً اللهِ مَا اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لَهُ يَشْتَكِى الْمَحْزُونُ يَا صَاحِ شَجْوَهُ لَعَسلٌ بِسِهِ يَرْجُسُو مِسنَ اللهِ عَفْسُوهُ فَقُولُسُوا لِلهُ عَاضَ اللهُ عَفْسُوهُ فَقُولُسُوا لِلهُ جَى خَاضَ الْمُطِيعُونَ نَحْوَهُ فَقُولُسُوا لِلهُ جَى خَاضَ الْمُطِيعُونَ نَحْوَهُ فَقُولُسُوا لِلهُ جَى الدُّجَى خَاضَ الْمُطِيعُونَ نَحْوَهُ فَقُولُسُوا لِلهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

فَلاَ تَرْكَنِى يَا نَفُسُ يَوْمًا إِلَى الْمُنَى لِيَوْمٍ عَبُوسٍ فَاعْمَلِى وَاتْرُكِى الدُّنَا خُلِقْنَا لِنَفْنَا لِلْفَنَا اللَّهَ لِلْفَنَا ﴿ وَعِى عَنْكِ يَا نَفْسُ التَّقَاعُـذَ وَالْوَلَا خُلِقْنَا لِلْفَنَا لَا لَا لَهُ لَا اللَّهُ وَالْوَلَا لَا لَهُ اللَّهُ لَا عَنِ الْمَوْلَى يُوى الْعَبْدُ يَقْعُدُ ﴾ فَكُمْ ذَا عَنِ الْمَوْلَى يُوى الْعَبْدُ يَقْعُدُ ﴾

عَسَى مَنْ بَلاَنَا بِالْمَعَاصِى إِذًا يَصُسَنْ وَيَعْصِمُنَا فَاللَّذَبُ يَنَا قَـوْمُ لَـمُ يَهِـنُ فَيَا رَبِّ إِنْ لَـمْ تَعْفُ عَنَّا فَمَنْ يَمُـنْ ﴿ دُهُـورٌ تَقَضَّتْ بِاللَّنُوبِ وَمَنْ يَكُنْ فَيَا رَبِّ إِنْ لَـمْ تَعْفُ عَنَّا فَمَنْ يَمُنْ يَكُنْ ﴿ دُهُـورٌ تَقَضَّتْ بِاللَّنُوبِ وَمَنْ يَكُنْ عَلَى إِنْ لَكُنْ عَلَى إِنْ لَكُنْ عَلَى إِنْ لَا لَيْهِا فَالشَّفِيعُ مُحَمَّـدُ ﴾ عَلَيْـهِ ذُنْـوبُ فَالشَّفِيعُ مُحَمَّـدُ ﴾

# رف السذال المستعملة

يَطُولُ قَصْدِى فِى مَدِيحِ مُحَمَّدِ وَأَعْطِيتُ فِى الآمَالِ غَايَةَ مَقْصِدِ فَمَا زِلْتُ فِيهِ فِى مَدَائِحِ أَبْتَدِى ﴿ ذَرُونِى وَأَخْذِى فِى مَدَائِحِ أَخْمَدِ فَمَا زِلْتُ فِيهِ فِى مَدَائِحِ أَبْتَدِى ﴿ ذَرُونِى وَأَخْذِى فِى مَدَائِحِ أَخْمَدِ فَمَا زِلْتُ فِيهِ فِى مَدَائِحِ أَخْمَدَ مَأْخَذُ ﴾ فَقَدْ لَدَّ لِى فِى مَدْحِ أَحْمَدَ مَأْخَذُ ﴾

زِنَادُ افْتِخَارِى فِى الْمَدِيسِ قَدَحْتُ أَضَاءَتْ بِهِ الآفَاقُ جِينَ وَضَحْتُ وَ وَمَا لَهُ الْمُدِيسِ وَضَحْتُ أَضَاءً اللهِ الآفَاقُ جِينَ وَضَحْتُ وَهَا كُلُّ مَا عِنْدِى لَكُمْ قَدْ شَرَحْتُ أَ ﴿ ذُهِلْتُ فَالاَ أَدْرِى إِذَا مَا مَدَحْتُ اللهُ وَهَا كُلُّ مَا عِنْدِى إِذَا مَا مَدَحْتُ اللهُ وَهَا كُلُ مَا عَنْدِي إِذَا مَا مَدَحْتُ اللهُ ال

هُوَ الْمُصْطَفَى مَنْ ذَا يَقُسُومُ بِشُسَكْرِهِ وَمُوسَى تَمَنَّسَى أَنْ يَفُسُوزَ بِسَامْرِهِ أَتَسَى ذِكْسُرُهُ لَسَمْ يَبْسَقَ ذِكْسِرٌ لِلْإِكْسِرِهِ ﴿ ذَكِسَى ۚ إِذَا مَسَرَّ النَّسِيسَمُ بِقَبْسَرِهِ تَيَقَّنْتَ أَنَّ الْمِسْكَ مِنْهُ مُنَفَّدُ ﴾

وَأَجْفَالُنَا تَجْسِرِى بِدَمْسِعِ مُبَسِدًدِ وَأَشْسُواقُنَا نَحْسُو النَّبِسِيِّ مُحَمَّدِ وَأَجْفَالُنَا النَّبِسِيِّ مُحَمَّدِ وَكُمْ ذَا لَهُ فِي الْخَلْقِ يَا صَاحِ مِنْ يَدِ ﴿ ذُرَاهُ بِهَاذَا الْيَوْمِ عَالٍ وَفِي غَدِ وَكُمْ ذَا لَهُ فِي الْخَلْقِ يَا صَاحِ مِنْ يَدِ ﴿ ذُرَاهُ بِهَاذَا الْيَوْمِ عَالٍ وَفِي غَدِ لَا لَنْ بَيْسِنَ لُسُوّدُ ﴾ لِسُواءٌ بِسِهِ كُلُ النَّبِيِّينَ لُسُوّدُ ﴾

فَهِمَّتُنَا بِسَالْمُصْطَفَى أَىُّ هِمَّسَةٍ وَحُرْمَتُنَا تَعْلُو عَلَى كُلِّ حُرْمَةٍ فَهِمَّتُنَا فَعْلُو عَلَى كُلِّ أُمَّةٍ سَمَسًا قَدْرُنَا لِمَا أَتَانَا بِرَحْمَةٍ ﴿ ذَهَبْنَا بِيهِ نَعْلُو عَلَى كُلِّ أُمَّةٍ سَمَسًا قَدْرُنَا لِمَا أَنَّالَا بِرَحْمَةٍ ﴿ ذَهَبْنَا بِيهِ نَعْلُو عَلَى كُلِّ أُمَّةٍ سَمَا قَدْرُنَا لِمُعَلَّا وَالْمَجْدُ وَالْعِزُ يُؤْخَذَا إِلَى الْمُعَلِّ وَالْمَجْدُ وَالْعِزُ يُؤْخَذَا إِلَى اللهُ اللهُ وَالْمَجْدُ وَالْعِزُ يُؤْخَذَا إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَجْدُ وَالْعِزُ يُؤْخَذَا اللهُ ال

بَـــدَا الْمَـــدْحُ مِنَـــا لِلْمَحْبِيـــبِ يَهُزُّنَــا وَأَشْـــوَاقُنَا نَحْـــوَ الْعَقِيـــقِ تُلِزُّنَـــا

وَنَحْنُ نَشَاوَى مَا بَدَا قَعَظُّ عَجْزُنَا ﴿ ذَوَائِبُ رَايَاتِ الْحَبِيبِ تُعِزُّنَا ﴿ ذَوَائِبُ رَايَاتِ الْحَبِيبِ تُعِزُّنَا وَالْحَادِى الْحَادِى تُجَلَّدُ ﴾ وأسيَافُنَا أَيْدِى الأَعَادِى تُجَلَّدُ ﴾

لَــهُ نَــائِلٌ عَــمُ الأنَــامَ بأسَــرِهِ فَــلاَ وَاحِــدُ إِلاَّ يَبُــوحُ بِشُــكُرِهِ وَنَحْــنُ جَمِيــعٌ طَائِعُــونَ لأَمْــرِهِ ﴿ ذَيُولاً سَحَبْنَاهَا افْتِخَـارًا لِفَحْـرِهِ لَــَا كُـلُ بَابٍ لِلْمَفَاخِرِ مَنْفَــذُ ﴾

لَسَا كُسلَّ يَسومُ مِسنُ مَفَساخِرِهِ عُسلاً صَللاً وَتُوجِيدٌ وَذِكْسرٌ لَسهُ حَسلاً عَلَوْلَسَا بِسهِ مَسنُ ذَا يُنَافِسسُ مَسنُ عَسلاً ﴿ ذَخَرْنَا رَسُولَ اللهِ ذَا الطَّوْلِ وَالْعُلَى يَسُومُ بِسهِ كُتُسبُ الْخَلاَئِقَ تُنْبَدُ ﴾ لِيَسومُ بِسهِ كُتُسبُ الْخَلاَئِق تُنْبَدُ ﴾

مَنَاقِبُهُ مَا حَازَتِ الْحَلَّى مِثْلَهَا فَمَنْ ذَا لَهُ عَقْبِلٌ فَيُنْكِرُ فَضْلَهَا فَمَا ثَاقِبُهُ مَا خَالِمُ فَضْلَهَا فَهَا تَعْلَى اللَّحَالِ مَا الْوَرَى مِمَّا تَرَى تَتَعَوَّدُ ﴾ إذًا مَا الْوَرَى مِمَّا تَرَى تَتَعَوَّدُ ﴾

لَقَــا قَــامَ يَدْعُسُو قَوْمَــهُ بِفَصَاحَــةٍ وَيَــا تَيهِمُ فِــى كُــلٌ يَــومُ بِرَاحَــةٍ وَإِنْ كُنْتُمُو فِـى الْحُـبُّ أَهْلُ سَمَاحَـةٍ ﴿ ذَوَارِفَكُمْ سُحُواْ وَسِيحُواْ لِسَاحَــةٍ وَإِنْ كُنْتُمُو فِـى الْحُـبُ أَهْلُ سَمَاحَـةٍ ﴿ ذَوَارِفَكُمْ سُحُواْ وَسِيحُواْ لِسَاحَــةٍ وَإِنْ كُنْتُمُو فِـى الْحُبِ أَهْلُ سَمَاحَـةٍ ﴿ ذَوَارِفَكُمْ سُحُواْ وَسِيحُواْ لِسَاحَــةٍ وَإِنْ كُنْتُمُو فَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَإِنْ شِنْتُمُو عَنْ زَفْرَةِ النَّارِ تُحْجَبُواْ وَمِنْ حَوْضِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ تَشْـرَبُواْ وَتَسْتَوْجِبُواْ مِنْــهُ الشَّفَاعَـةَ فَاهْرُبُــواْ ﴿ ذَرَارِيكُمُو خَلُـواْ وَطَيْبَـةَ فَاطْلُبُـواْ وَسِيرُواْ عَلَى الآمَاق وَالشَّوْقَ فَاحْتَــذُواْ﴾

وَشَقُواْ نَفُوسًا قَدْ عَصَتْ كُلُّ مُرْشِدِ وَأَجْرُواْ دُمُوعًا فَوْقَ خَدُ مُخَدَّدِ

#### وَلُوذُواْ بِهِ مِمَّا جَرَى وَتَعَوَّذُواْ ﴾

هَنِيئًا لَكُمْ وُقِيتُمُ الْيَسُومَ فِتَنَسَةً وَوَقَيْتُمُسُو فَرَّضَا وَنَفْسَلاً وَسُسَنَةً فَبُشُمُسُو فَرْضَا وَنَفْسَلاً وَسُسَنَةً فَبُشْسَرَاكُمُسُو تُمْحَى وَتُعْطَونَ جَنَّةً فَبُشْسَرَاكُمُسُو تُمْحَى وَتُعْطَونَ جَنَّةً فَبُشُسَرَاكُمُسُودً ﴾ بهسا دُرَرٌ حَصْبَاؤُهَسا وَزُمُسُودُ ﴾

تَأَرَّجَتِ الآفَاقُ مِسَ عِطْرِهِ الشَّدِيُ فَأَصَبَحْتُ مِنْهُ طُولَ عُمْرِى أَغْتَدِي كَذَا مَنْ يَكُنْ مِثْلِسَى وَيَأْخُسَدُ مَأْخَدِي ﴿ ذَلِيسَلُ الْخَطَايَسَا وَدَّ لَوْ لاَذَ بِالسَادِي يَكُونُ بِهِ يَوْمَ الْحِسَابِ التَّلَوُذُ ﴾

طَلَقْتُ عِنَىانُ الْخُبِّ فِي مَدْحِ أَحْمَدِ مَعَ الشَّوْقِ فِي إِضْمَارِ وَجُدٍ مُجَدَّدِ بِمَيْدَانِ فِكْرِى فِي مَدِيبِ مُجَودِ ﴿ ذَكَتُ نَارُ شَوْقِي بِالْحَبِيبِ مُحَمَّدِ بِمَيْدَانِ فِكْرِى فِي مَدِيبِ مُجَودِ ﴿ ذَكَتُ نَارُ شَوْقِي أَنْقَدُ ﴾ تُرَى وَمَتَى مِنْ نَارِ شَوْقِي أَنْقَدُ ﴾

فَكُوْ كَانَ لِى أَمْرٌ لَقُمْتُ بِشُكْرِهِ وَعَمَّرْتُ قَلْبِى طُولَ دَهْرِى بِفِكْرِهِ وَلَمَّا تَوَلَّى الْعُمْرُ مِنْسَى بِأَسْرِهِ ﴿ ذَكَرْتُ اقْتِرَابَ الزَّائِوِينَ لِقَبْسِرِهِ وَبُعْدِى بَأَسْيَافِ التَّأَسُّفِ أَشْحَذُ ﴾ وَبُعْدِى بَأَسْيَافِ التَّأَسُّفِ أَشْحَذُ ﴾

فَتَبُ العُمْرِى طَاعَ فِيهِ تَحَرُّضِي تَوَلَّى وَجَاءَ الشَّيْبُ لِلْمَوْتِ مُمْرِضِي فَتَا نَفْسُ كُمْ ذَا عَنْ صَلاَحِكِ تُعْرِضِي ﴿ ذَمَمْتُ حَيَاةً لاَ بِطِيبَةَ تَنْقَضِسى فَيَا نَفْسُ كُمْ ذَا عَنْ صَلاَحِكِ تُعْرِضِي ﴿ ذَمَمْتَ حَيَاةً لاَ بِطِيبَةَ تَنْقَضِسى مَتَى نَحْوَهَا نَحْدِى الْمَطَايَا وَنَجْبَلُ ﴾

فَمَا لَـذَّ لِـى بِـالْبُعْدِ عَيْـشُ وَلاَ هَنَـا وَجِسْمِى حَلِيفُ الْهَمِّ وَالْخُـزُنِ وَالطَّنَا وَإِنّـى بِنَـارِ الشَّـوْقِ أُنْشِــدُ مُعْلِنَــا ﴿ ذُعِـرْتُ بِأَيَّـامِ الْفِـرَاقِ مَتَى أَنَــا بسَاعَـاتِ أَوْقـاتِ اللَّقَـا أَتَلَـذَدُ ﴾ وَأَشْكُو حَدِيثِ كُلَّهُ لِمُحَمَّدِ وَأَنْتُرُ دَمْعًا قَارِنَا غَدِيْرَ مُفْرَدِ وَلَمَّا نَمَا شَوْقِى وَقَالَ تَجَلَّدِى ﴿ ذَرَفْتُ دُمُوعَ الْعَيْنِ شَوْقًا لأَحْمَدِ وَلَمَّا نَمَا شَوْقِى وَلِّى بِالنَّوَى ذُلُّ وَقَلْبٌ مُجَاذًا ﴾

وَحَقَّـكَ قَلْبِسَى بِسَالُفِرَاقِ قَسَادِ اكْتَسُوى وَلَيْسَ سِوَى قَسْرِ الْحَبِيسِ لَـهُ دَوَا وَأَصْبُحْتُ صَبَّا لاَ أَفِيقُ مِسَنَ الْحَسُوى ﴿ ذَلَلْسَتُ وَلَكِنْسَى تَلَسَدُّذُتُ بِالْهَـوى وَأَصْبُحْتُ وَلَكِنْسَى تَلَسَدُّذُ ﴾ وَمَسَا الْحُسِبُ إِلاَّ ذِلْسَةٌ وَتَلَسَلُّذُ ﴾

وَإِنْسَى عَلَى هَـوْلِ الزَّمَـانِ وَصَعْبِسِهِ ٱلْدُودُ بِجَسَاهِ الْمُصْطَفَــى وَبِصَحْبِسِهِ فَقُــلُ لِزَمَانِسَى إِذْ دَهَانِسَى بِخَطْبِهِ ﴿ ذِمَـامُ رَسُولِ اللهِ أَرْجُــو بِحُبِّهِ فَقُــلُ لِزَمَانِسَى إِذْ دَهَانِسَى بِخَطْبِهِ ﴿ ذِمَـامُ رَسُولِ اللهِ أَرْجُــو بِحُبِّهِ فَقُــلُ اللهِ أَرْجُــو بِحُبِّهِ وَلَجْنَانَ أَنَقُــدُ ﴾ وَبِالْمَسَدُّح أَرْجُـو لِلْجِنَانَ أَنَقُــدُ ﴾



أَضِلاًى مَا فِى مُنتَهَى كُلُّ مَقْعَدِ وَلاَ فِى السَّمَا فِى مُنتَهَى كُلُّ مَقْعَدِ إِذَا مَسا ذَكَرْنَساهُ أَقُسُولُ لِمُنشِسِدِ ﴿ رِيَاحُ الْصَّبَا هُبِّى لِقَبْرِ مُحَمَّدِ إِذَا مَسا ذَكَرْنَساهُ أَقْبُرِ مُحَمَّدِ وَلاَ إِنَاحُ الْصَّبَا هُبِّى لِقَبْرِ مُحَمَّدِ وَالْعَبْرَ اللهَّيْنَ الطَّيبَ مِنْ ذَلِكَ الْقَبْرِ ﴾

وَيَا بَرْقُ فَدْ أَذْكُرْتَنِى ثَغْرَ مُنْقِدِى وَعَيْشًا ثَقَضَّى كَانَ فِيهِ تَلَدُّذِى فَغَايَسَةُ مَقْصُودِى وَأَشْرَفُ مَأْخَدِى ﴿ رُبَا طَيْبَةٍ لَهْفِى عَلَى لَيْلِكِ السّذِى فَغَايَسَةُ مَقْصُودِى وَأَشْرَفُ مَأْخَدِي قَدْرُهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ﴾

بأَحْمَدَ يَحْكِى قَدْرُهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ﴾

سَــمَا عَــنْ مِثَـــالِ قَـــدْرُهُ فَتَجَوْهَــرَا هُوَ النُّورُ مِنْ كُلِّ الْجِهَاتِ بِـهِ يَــرَى

تَوَاضَسِعَ عَسنْ عِسزٌ وَلَسِنْ يَتَكَبَّسِرَا ﴿ رِجَالُ الْمُصَلَّى فِيكُمُو طَلْعَةُ الْوَرَى وَسُكَّانُ بَلْرِ فِيكُمُو طَلْعَةُ الْبَسِلْرِ ﴾

عَلَى نَارِ فِكُرِى عَسْبَرٌ وَهُو بَشُهُ تَضَوَعَ فِسَى الآفَاقِ حِينَ أَبُشُهُ وَهُو بَنُ أَبُشُهُ وَهُو بَنُ أَبُشُهُ وَهُو فَي آخِرِ الرُّسُولِ أَتَى فِى آخِرِ الرُّسُولِ بَعْشُهُ وَهُو فِي آخِرِ الرُّسُولِ بَعْشُهُ وَهُو وَسُولٌ أَتَى فِي آخِرِ الرُّسُولِ بَعْشُهُ وَيَ الْفَضْلِ فِي أَوَّلِ الدِّكُرِ ﴾ وَلَكِنَهُ فِي الْفَضْلِ فِي أَوَّلِ الدِّكُرِ ﴾

سَلِيلُ كِرَامٍ أَخْسَنُ النَّسَاسِ رَفْعَةً وِسَامٌ فَخَسَارٍ أَلْطَسَفُ النَّسَاسِ رِقَّةً أَلُوفٌ إِلَى الطَّاعَاتِ مَا اخْتَارَ فُرْقَةً ﴿ رَءُوفٌ عَطُوفٌ أَجْمَلُ النَّاسِ خِلْقَةً وَأَعْظَمُهُمْ خُلْقًا وَمُنْشَرِحُ الصَّدْرِ﴾

لَوى نُـورُهُ فِـى كُـلِّ قَلْبِ فَأَشْرَقَا فَـالاَ قَلْبِ إِلاَّ نَحْـوَهُ قَـدْ تَشَـوَقَا لَوَى نُـورُهُ فِـدْ تَشَـوَقَا لَبِكُ أَتَالَـا بِالْفَضَائِـلِ وَالتَّقَـى ﴿ رَحِيهُ حَلِيهٌ طَيِّبُ الْقَـوُلِ وَاللَّقَا لَبِكُ أَتَالَـا بِالْفَضَائِلِ الْقَـوُلِ وَاللَّقَا فَي الْبَشْرِ ﴾ فَأَوَّلُ مَـا يَلْقَـاكَ يَلْقَاكَ بِالْبشر ﴾

لَقَسَدُ فَسَازَ قَسَوْمٌ أَسْلَمُواْ وَرَآهُ سَمُ بِسِهِ صَحَبُسَهُ رَبُّ السَّسَمَاءِ هَذَاهُ سَمُ فَلَيْسَ سِوَاهُ فِي الْوُجُسُودِ مُنَاهُ سِمُ ﴿ رَأَتُ وَجُهَهُ الْأَنْصَارُ حِينَ أَتَاهُ سِمُ فَلَيْسَ سِوَاهُ فِي الْوُجُسُودِ مُنَاهُ سِمُ ﴿ رَأَتُ وَجُهَهُ الْأَنْصَارُ حِينَ أَتَاهُ سِمُ فَلَيْسَ سِوَاهُ فِي الْوَجُسُودِ مُنَاهُ لِهُ مَنْ سَاكِنِي بَدْر ﴾ فقالُواْ تَجَلَّى الْبَلارُ مِنْ سَاكِنِي بَدْر ﴾

لَئِنْ كَانَ فِى حَرِّبٍ فَفِى اللهِ حَرِّبُهُ وَإِنْ كَانَ فِسَى سِلْمٍ يُزَكَّيسهِ رَبُّهُ وَإِنْ كَانَ فِسَى سِلْمٍ يُزَكَّيسهِ رَبُّهُ وَإِنْ كَانَ فِسَى سِلْمٍ يُزَكَّيسهِ رَبُّهُ وَإِنْ نَامَسَتِ الْعَيْنَانِ مَسَا نَامَ قَلْبُسهُ ﴿ رَعَى اللهُ ذَاكَ الْوَجْهُ وَجُهًا نُجِبُهُ

### بِهِ الْغَيْثُ يُسْقَى عِنْدَ مُحْتَبَسِ الْقَطْرِ ﴾

أَلاَ حَدِّثُواْ يَا سَادَتِى عَنْ وَجِيهِنَا لَيِسَىٌّ مَدَحْنَاهُ بِمَحْسِضِ بَدِيهِنَا لِذِى الْحِلْمِ أَضْحَسى رَحْمَةٌ وَسَفِيهِنَا ﴿ رُحِمْنَا بِهِ إِذْ جَسَاءَ فِى لَيْسَلِ بِيهِنَا لَذِى الْحِلْمِ أَصْحَسى رَحْمَةٌ وَسَفِيهِنَا ﴿ رُحِمْنَا بِهِ إِذْ جَسَاءَ فِى لَيْسَلِ بِيهِنَا فَلَاحَ لَنَا مِنْ وَجَهِهِ غُرَّةُ الْفَجْرِ ﴾ فَلاَحَ لَنَا مِنْ وَجَهِهِ غُرَّةُ الْفَجْرِ ﴾

هُوَ الْجَوْهَرُ الْفَرَدُ النَّفِيسُ بِلاَ امْشِرًا هُوَ الرُّوحُ وَالْأَكْسُوانُ جِسْمٌ لَمُهُ الْبَرَى كَذَا الْخَلْقُ لَفْظُ وَهْـوَ مَعْنَـى تَجَوْهَـرَا ﴿ رَوَيْنَـا حَدِيثَـا أَنْـهُ سِيِّـدُ الْـورَى وَأَنَّ لِوَاءَ الرُّسْلِ مِنْ تَحْتِهِ يَسْرِى ﴾

غَرَسْتُ مَدِيبِ الْهَاشِدِيِّ بِحِكْمَةِ لأَجْنِي بِهِ جَنَّاتِ عَدْن بِهِمَّةٍ فَوَسَّلَ مَدِيبِ جَنَّاتِ عَدْن بِهِمَّةٍ فَعَنْ لِلْعَمْدِ فَعَنْ لِللَّهُ كَانَتُ إِلَى خَيْسُ الْمُسَةِ فَعَنْ لِللَّهُ كَانَتُ إِلَى خَيْسُ الْمُسَةِ فِعَنْ لِللَّهُ اللَّهُ بِاللَّمْبِ فَعَنْ عَلَى شَهْرٍ ﴾ وكان لَهُ بالرُّعْبِ نَصْرٌ عَلَى شَهْرٍ ﴾

فَمَسا زَالَ يَدْعُسو رَبَّسهُ عِنْسدَ قُرْبِسِهِ إِلَى أَنْ أَتَى جَبْرِيلُ مِنْ فَوْقِ حُجْبِهِ فَأَفْرَجَ عَنْهُ السَّقْهِ تُسمَّ سَرَى بِهِ ﴿ رَكَائِبُهُ شُسدَّتُ إِلَسَى عَسرُشِ رَبِّهِ فَهَذَا هُوَ الْفَخْرُ الْمُرَقَّى عَلَى الْفَخْرِ ﴾

خُصِصْنَا بِمَن نَصَّ الْكِتَابَ وَمَن تَلاَ وَأَفْضَلِ مَنْ قَدْ جَاءَ بِالْحَقِّ مُرْسَلاً وَمَسَنْ كُلُّ شَسَىْءٍ نَحْمُوهُ قَدْ تَذَلَّلاً ﴿ رَئِيسٌ غَدَتْ رَايَاتُهُ تَحْمُوقُ الْعُسلاَ وَقَدْ عُقِدَتْ فِي حَضْرَةِ الْقُدْس بِالنَّصْر ﴾

عَجِبْتُ لأَهْلِ الْحُبِّ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ إِذَا لَهِ يَفُورُواْ دَهْرَهُهُمْ بِمَثُوبَةٍ فَوَاضَيْعَةَ الأَعْمَارِ مِنْ غَيْرِ طَيْبَةٍ ﴿ رَحِيلاً رَحِيلاً رَحِيلاً يَا عُصَاةً لِطَيْبَةٍ فَوَاضَيْعَةَ الأَعْمَارِ مِنْ غَيْرِ طَيْبَةٍ ﴿ رَحِيلاً رَحِيلاً يَا عُصَاةً لِطَيْبَةٍ فَوَاضَيْعَةَ الأَعْمَارِ مِنْ غَيْرِ طَيْبَةٍ ﴿ وَرَحِيلاً رَحِيلاً يَا عُصَاةً لِطَيْبَةٍ فَوَاضَيْعَةً الأَعْمَارِ مِنْ غَيْرِ الطَّهْرِ ﴾

وَلاَ تُمْنَعُواْ عَنْهَا بِجَيْسَ مُعَدَّدِ وَلَوْ أَنَّ فِيهِ كُلَّ شَاوِ مُسزَرَّدِ وَلاَ تَعْبَئُسواْ يَوْمَا بِقَسولُ مُفَنَّسِدِ ﴿ رَوَاحِلْنَا خُشُواْ لِقَبْرِ مُحَمَّدِ وَلَوْ أَنْنَا نَمْشِي عَلَى لَهَبِ الْجَمْرِ ﴾

فَكُلُ عَسِيرٍ فَهُلُ يَسْلُ عَنْدَنَا إِذَا مَا نَزَلْنَا بِالْمُحَصَّبِ مِسْ مِنْ مِنَلَى وَمَاذَا عَلَيْنَا لَلُوحِ فِيهِ وَمَنْ لَنَا وَمَاذَا عَلَيْنَا لَوْ وَحِ فِيهِ وَمَنْ لَنَا وَمَاذًا عَلَيْنَا لَوْ وَحِ فِيهِ وَمَنْ لَنَا فَالَّهِ عَلَيْنَا لَهُ وَمِنْ لَنَا فَالَّهِ عَلَيْنَا لَا وَعِيْمِ وَمَنْ لَنَا فَالَّهِ عَلَيْنَا فَالَّهِ عَلَيْنَا فَاللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ لَنَا اللَّهِ عَلَيْنَا فَاللَّهُ عَلَيْنَا فَاللَّهِ عَلَيْنَا فَاللَّهُ عَلَيْنَا فَلَالَانَ عَلَيْنَا فَاللَّهُ عَلَيْنَا فَلَالِمُ عَلَيْنَا فَاللَّهُ عَلَيْنَا فَاللَّهُ عَلَيْنَا فَاللَّهُ عَلَيْنَا فَلَيْنَا فَلَالَالُهُ عَلَيْنَا فَاللَّهُ عَلَالِكُمُ عَلَيْنَا فَاللَّهُ عَلَيْنَا فَالْكُلُولِ عَلَيْنَا فَاللَّهُ عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنَا فَالْمُلَالُولُ عَلَيْنَا فَاللَّهُ عَلَيْنَ

أَرَى الْقَلْبَ عَنْ طُرُقِ السَّعَادَةِ أَعْرَضَا وَلِلْغَسِيِّ جَهْسِلاً وَالْفَسَسِادِ تَعَرَّضَسَا ذُنُوبِي بِهَسَا قَسَدْ ضَسَاقَ مُتَّسَعُ الْفَضَا ﴿ رُزِنْتُ بِزَلاْتٍ بِهَسَا الْعُمُسِرُ انقَضَسَى فَإِنْ هُوَ لَمْ يَشْفَعْ فَوَاضَيْعَةَ الْعُمْرِ ﴾

أَيَّا لَفْ سَ كُلَمْ لَطْغِي عَلَى عَلَى وَتَعْبَضِى تَتُوبِى نَهَارًا لُسَمَّ بِسَاللَّيْلِ تَنْكُفِى وَكُمْ تَحْلِفِى بِالْهَاشِمِى وَتَحْنَفِى ﴿ رَجَاثِى بِهِ عَلَقْتُهُ يَسُوْمَ مَبْعَفِى إِذَا قُمْتُ بِالأَوْزَارِ قَدْ حِرْتُ فِي أَمْرِى ﴾ إِذَا قُمْتُ بِالأَوْزَارِ قَدْ حِرْتُ فِي أَمْرِي ﴾

فَيَا عَيْسَ خُودِى بِالدُّمُوعِ وَسَحِّهَا عَلَى مَوْتِ نَفْسٍ قَبْلَ تَحْقِيقِ لُجْحِهَـ لَدِيمُ الْمَعَاصِي فِي مَسَاهَا وَصُبْحِهَا ﴿ رَثَى لِى عَذُولِى مِنْ ذُنُوبِى وَقُبْحِهَـ لَدِيمُ الْمَعَاصِي فِي مَسَاهَا وَصُبْحِهَا ﴿ رَثَى لِى عَذُولِى مِنْ ذُنُوبِى وَقُبْحِهَـ فَالْمَدْحِ فِي شَافِعِ الْحَشْرِ﴾

أَسَانَ فَيَا نَفْسِى أَمَا آنَ تُحْسِنِى وَتَنْأَى عَنِ الْفِعْلِ الْقَبِيحِ وَتَنْتَنِى فَبِالدِّيسِ وَالْقَولِ الْفَصِيحِ تَزَيَّنِي ﴿ نَجَا بِالتَّقَى قَوْمٌ نَجَاهُ وَإِنْنِى فَبِالدِّيسِ وَالْقَدِي وَلِيهِ غِنَى فَقُومِ ﴾ فَقِيرٌ مِنَ النَّقُوى وَفِيهِ غِنَى فَقُومِ ﴾

## ﴿ حسرف السزاى ﴿

سَلاَمٌ عَلَى مَـنُ مَـسٌ شَـاةً أُمَّ مَعْبَـدِ فَدَرَّتْ بِطَـرْع كَـانَ قَبْـلُ كَجُلْمُـدِ وَأَخْيَا بَضِ كَلُّ الرُّسُلِ مَعَ فَطْلِ أَحْمَدِ وَأَخْيَا بَنِـى سَلْمَـانَ بَعْـدَ التَّشَهُـدِ ﴿ زِنُواْ فَطْلُ كُلُّ الرُّسُلِ مَعَ فَطْلِ أَحْمَدِ وَأَخْيَا بَنِـى سَلْمَـانَ بَعْـدَ التَّشَهُـدِ ﴿ زِنُواْ فَطْلُ المَّسُلِ مَعَ فَطْلُ أَحْمَدِ ثَرَوا فَطْلُهُ عَـنْ فَطْلِهِم مَيْمَيَّنَ ﴾

لَقَـدُ حَـازَ فَضُـلاً لِلْمَعَـالِي فَــاَجْمَلاً وَعَــايَنَ مُلْكُــا لاَ يُحَــدُ فَــاقْبَلاَ عَلَــى اللهِ فِــى طَاعَاتِـــهِ وَتَبَتَّــلاً ﴿ زَكَا قَدْرُهُ مَنْ ذَا يُحَاذِيهِ فِــى الْعُــلاَ يُبَارِزُ مَنْ أَمْسَـى لَهُ الْعَرْشُ يَبْـرُدُ ﴾

لَكُيْسَفَ وَلَسَوْ عَايَنْتَ لَهُ يَسَوْمَ خَيْسَبَرَا بِرِيقَتِسِهِ قَسِدٌ رَدَّ أَرْمَسَدَ أَخْسَوَرَا زَكُفُّاهُ مِنْهَا الْمَسَاءُ حَقَّسا تَفَجَّسِرًا ﴿ زِيَادَتُهُ يَـوْمَ الْمَزِينِ عَلَسَى الْـوَرَى تَبِينُ إِذَا مَسا بِالشَّفَاعَةِ يُفْسِرَزُ ﴾

يَسوهُ لِبَسدُرٍ فِيسهِ كَسْسفُ عِدَائِسهِ فَكُسلُ عَزِيسزٍ خَساضِعٌ لِعَلاَئِسهِ وَيَوْمَئِسلَدٍ يَبْسدُو بِحُسْسنِ رُوَائِسهِ ﴿ زِحَامًا تَسرَى لِلرَّسْلِ تَحْتَ لِوَائِهِ وَكُسلُ نَبِي بِاللّسوا مُتَعَسزًرُ ﴾

لَـهُ الذُّنْبُ حَقًّا وَالْغَـزَالُ تَكُلُّمَـا وَصَخْرُ الصَّفَا أَثْنَـى عَلَيْهِ وَسَلَّمَا

وَمَا هُـو إِلا حَيْثُ كَانَ مُقَدَّمَا ﴿ زَعِيمٌ بِتَعْجِيسِلِ الشَّفَاعَةِ عِنْدَمَا وَمَا هُـو إِلا حَيْثُ كَانَ مُقَدَّمَا فِي الْقِيَامَةِ تَعْجِزُ ﴾ أُولُو الْعَزْم عَنْهَا فِي الْقِيَامَةِ تَعْجِزُ ﴾

دَعَا الأَيْسِكَ لَبُّاهُ وَسَلَمَ وَانْتَنَسَى وَأَهْدَى لَهُ الرَّحْمَنُ قِطْفًا فَأَحْسَنَا وَخَيِّرَ فِي الدَّارَيْنِ لَمَّا تَمَكَّنَا ﴿ زَوَى زِينَةَ الْدَّارِ الْتِسَى هِلَى اللهُنَا وَخَيِّرَ فِي الدَّارِ الْتِسَى هِلَى اللهُنَا وَخَيِّرَ فِي زِينَةَ الْمَدَّارِ الْتِسَى هِلَى اللهُنَا وَخَيِّرَ فِي الدَّارِ الْتِسَى اللهُ ال

تَجَافَى عَنِ الدُّنْيَا تَعَالَى عَلَى الأَفُقُ وَمَا كَانَ غَيْرَ الزُّهْدِ فِيهَا لَـهُ خُلُقُ وَخَارِفُ دُنْيَانَا لأَحْمَـدَ لَـمُ تُـرُقُ وَخَلَدِ فَيُ دُنْيَانَا لأَحْمَـدَ لَـمُ تُـرُقُ وَخَلَـسَى ثَنِيَّـاتِ الْمَفَـسَاوِزِ وَالطُّـرُقُ ﴿ زَخَارِفُ دُنْيَانَا لأَحْمَـدَ لَـمُ تُـرُقُ وَخَلَـسَى ثَنِيَّـاتُ لِلْأَحْمَـدَ لَـمُ تُـرُقُ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فَلَسِمْ يَلْتَفِسِتْ مِنْهَا لِشَسَىْءِ أَجَلَّهُ وَكُمِلُ كَثِيرٍ خَيْسَتُ يَفْنَسَى اسْسَقَلَلُهُ تَسَرَّهَ عَنْهَا فَوْقَ مَسَنْ كَانَ قَبْلَهِ ﴿ زَهَادَتُهُ فِيهَا وَقَدْ عُرِضَتُ لَهُ وَلِهِ لَا الْقَلْبَ لِلْحَقِ مُبْرِزُ ﴾ وَلِه لَ إِمَانُ الْقَلْبَ لِلْحَقِ مُبْرِزُ ﴾

تَجَنَّبَ عَنْهَا حِينَ عَمَايَنَ فِعْلَهَا بِمَنْ كَمَانَ مُعْمَنَزًّا بِتَقْطِيعِ وَصَلِّهَا وَلَمَّا تَبَدُّتُ فِي وَمُلِهَا وَلَمَّا تَبَدُّتُ فِي وَمَنْ مِثْلُهُ فِي نَقْدِ دُنْهَا يُمَيِّمَ ﴾ وَمَنْ مِثْلُهُ فِي نَقْدِ دُنْهَا يُمَيِّمَ ﴾

لَقَدِدْ عَظَّمَ اللهُ النّبِدِيّ رَسُدولُهُ وَأَعْدَمَ مِدْ بَيْدِ الأَنْسَامِ عَدِيلَدهُ وَأَعْدَمُ مِدْ بَيْدِ الأَنْسَامِ عَدِيلَدهُ وَأَعْهَرَ بَيْدَ اللّهُ النّبِينَ دَلِيلَده فَوْلَهُ ﴿ زَكِي صَدُوقُ الْقَنَوُلِ أَيّدَ قُولَهُ وَأَطْهَرُ بَيْدَ النّظُم مُعْجِزُ ﴾ كِنَابٌ عَزِيدٌ يَاهِدُ النّظْم مُعْجِزُ ﴾

سَلطِيحٌ وَشِلَقٌ أَخْبَرَانَا بِمَوْلِلهِ نَبِى الْهُدَى خَلْرِ الأَنَامِ مُحَمَّادِ بِسَالًا لَهُ اللهُ ال

#### وَلِمْ لاَ وَفِيهَا قَبْرُهُ مُتَحَيِّزُ ﴾

وَحَقَّكَ إِنَّ الْعَيْسِ أَلْبُعْدِ مَمَا حَسلاً وَلاَ أَنَسَا رَاضٍ بِالنَّبَسَاعُدِ وَالْقِسلاَ وَلَكِنَّ هَلَا الْعَامَ إِنْ شَمَاءَ ذُو الْعُسلاَ ﴿ زَجَرْنَا إِلَيْكَ الْعِيسَ نَطْوِى بِهَا الْفَلاَ نَحَتْجِتُهَا نَحْوَ الشَّفِيعِ وَنَهْمِزُ ﴾

لِقَ بَرْ نَبِى عَظَّمَ اللهُ جِسدَّهُ وَوَقَقَسهُ فَضَللاً وَأَنْجَمَ قَصَّسدَهُ وَمَا هُو إِلاَّ حَيْثُ أَنْجَدْ وَعَددَهُ ﴿ رَفَضْنَا إِلَيْهِ الْعِيسَ نَظْلُبُ رِفْدَهُ فَعُدْنَا وَكُدلُ بِالْعَظَايَا مُجَهَّدُ ﴾

فَيَسَا سَسَابِحًا فِسَى وِزْرِهِ طُسُولَ عُمْسَرِهِ مَضَى الْعُمْرُ بِالْعِصْيَانِ مِنْسَكَ بِأَسْرِهِ فَسَلاَ شَافِسَعٌ غَيْسَرَ النَّبِسَىِّ بِفَخْسَرِهِ ﴿ زَكَاةٌ عَلَى الأَبْسَدَانِ تَسْعَى لِقَبْرِهِ فَسِيرُواْ وَزُورُواْ وَالْغَنَائِمَ أَخْرِزُواْ ﴾

عَفَى اللهُ عَمَّىنَ فِيهِ صَحَّحَ قَصْدَهُ وَهَــامَ لِعَلْيَـاهُ وَأَخْلَــَمَ وَدُهُ وَسَـارَ إِلَيْهِ يَبْتَعِسى مِنْهُ رِفْدَهُ ﴿ زِيَارَتُهُ تَمْحُـو الذَّنُوبَ وَعِنْدَهُ صُنُوفُ الْمَعَالِى وَالسَّعَادَاتِ ثُكْنَزُ ﴾

فَكُم ذَا التَّمَادِى يَا عُصَاةُ بِذَنْبَنَا عَصَيْنَا وَخَالَفْنَا زَمَالًا بِجَهْلِنَا وَخَالَفْنَا رَمَالًا بِجَهْلِنَا وَمَا خِفْنَا عُقُوبَةً رَبِّنَا ﴿ وَلَلْنَا فَزَلْزَلْنَا الْجَبَالَ بِجُرْمِنَا وَمَا خِفْنَا عُقُوبَةً وَافَانَا الْعَذَابُ مُنَجَّزُ ﴾ وَلَوْلَاهُ وَافَانَا الْعَذَابُ مُنَجَّزُ ﴾

لَقَـدُ قَـامَ يَدُعُـو اللهِ عِنْـدَ اتَجَاهِـهِ الْأُمَّتِـهِ فِــى نَوْمِـهِ وَانْتِبَاهِـهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

هَوَى أَحْمَدٍ فِى مُهْجَةِ الصَّبُّ عَرَّشَا فَكُلُّ فُلُوادٍ فِلَى مَحَبَّتِهِ انْتَشْسَى وَلاَ مَفْصَلٌ بِالْجِسْمِ إِلاَّ بِلهِ انْحَشَا ﴿ زَرَعْنَا لَلهُ حَبَّ الْمَحَبَّةِ فِى الْحَشَا وَلاَ مَفْصَلٌ بِالْجِسْمِ إِلاَّ بِلهِ انْحَشَا ﴿ زَرَعْنَا لَلهُ حَبَّ الْمَحَبَّةِ فِى الْحَشَا وَلاَ مَفْرَزُ ﴾ فَلاَ عُضَو إِلاَّ فِيهِ لِلْحُبِّ مَغْرَزُ ﴾

أَتَيْنَاكَ يَا خَسِيْرَ الأَنَامِ بِذَنْبِنَا سَكَارَى خَيَارَى مِنْ مَخَافَةِ رَبُنَا وَلاَ سِيَّمَا مِثْلِسى فَإِنَّى فِي الْعَنَا ﴿ زَمَانِي رَمَانِي بِالذُّنُوبِ وَهَا أَنَا لِجَاهِمُكَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ مُعْوِزُ ﴾

أَرَى الْعُمْسِرَ مِنْسِى بِسَالذُّنُوبِ تَفَرَّطَسَا وَلاَ عَمَسَلٌ يُنْجِسَى إِذَا مَسَالِكُ سَسَطَا فَيَا أَحْمَدُ كُسِنْ لِسَى إِذَا كُثِيفَ الْغِطَا ﴿ وَهِقْتُ بِزَلاَّتِي وَأَذْكِرْتُ فِي الْخَطَا فَيَا أَحْمَدُ كُسِنْ لِسِي إِذَا كُثِيفَ الْغِطَا ﴿ وَهِقْتُ بِزَلاَّتِي وَأَذْكِرْتُ فِي الْخَطَا



لأَحْمَدَ قَلْبِى لاَ يَقَدُرُ قَدَرارُهُ وَكَيْهُ وَقَدْ أَبْطَا عَلَى مَسزَارُهُ أَنْطَا عَلَى مَسزَارُهُ أَنَادِى إِذَا مَا الْقَلْبُ عَسزً اصْطِبَارُهُ ﴿ سَلاَمٌ سَلاَمٌ لاَ يُحَدُدُ انْتِشَسَارُهُ أَنَادِى إِذَا مَا الْقَلْبُ عَسزً اصْطِبَارُهُ ﴿ سَلاَمٌ سَلاَمٌ لاَ يُحَدُدُ انْتِشَسَارُهُ عَلَى إِنْ اللهَّمْسِ ﴾ عَلَى مَنْ لَهُ نُورٌ يَزِيدُ عَلَى الشَّمْسِ ﴾

لَهُ مَقْعَدُ يَعْلُو عَلَى كُلِلَ مَقْعَدِ بِجَنَّاتِ عَدُن عِنْدَ رَبٌ مُمَجَّدِ فَيَا مَعْشَدُ الْعُشَاقِ فِي كُلِ مَشْهَدِ ﴿ سَلُواْ زُمْرَةَ الأَمْلاَكِ عَنْ عَرْشِ أَحْمَدِ فَيَا مَعْشَدَ الْعُشَاقِ فِي كُلِّ مَشْهَدِ ﴿ سَلُواْ زُمْرَةَ الأَمْلاَكِ عَنْ عَرْشِ أَحْمَدِ فَيَا مَعْشَدَ الْعُشَاقِ فِي السَّمَاء عَلَى الْكُرْمِي﴾

وَكَيْسِفَ تَعَسَالَى لِلْمَعَسَالِي يَجُوزُهُسَا وَكَيْفَ لَهُ الْجَنَّاتُ تُهْدَى كُنُوزُهَا

عَرَائِسَ فَخْرِ لِلْحَبِيسِبِ بُرُوزُهَا ﴿ مَمَاءً وَأَفْلاَكُا وَخُجْبُا يَجُوزُهَا عَرَائِسَ فَخُرِ اللَّهُ وَمَا زَالَ حَتَّى بَاشَرَ الْعَرْشَ باللَّمْسِ ﴾

كَذَا أَرْفُلاً تُتْلَى الْمَعَالِى لِمَنْ مَسَمًا وَمَنْ جَعَلَ الْمِعْرَاجَ لِلْوَحْيِ سُلَمًا وَكَانَ لُهُ جَبْرِيسُلُ صَاحِبُ عِنْدَمَا ﴿ سَرَى وَسَمَا يَبْغِى السُّمُو ۚ إِلَى السَّمَا وَكَانَ لُهُ جَبْرِيسُلُ صَاحِبُ عِنْدَمَا ﴿ سَرَى وَسَمَا يَبْغِى السُّمُو ۚ إِلَى السَّمَا فَكَانُ لَيْ السَّمَا فَعَلَى حَضْرَةِ الْقُلْسُ ﴾

لَهُ شَاهِدٌ عَسَدُلٌ مِسنَ الْوَحْسَى بِالْهَنَا لِيَشَّرُهُ بِالسُّوْلِ وَالْقَصْدِ وَالْمُنَسَى لَهُ شَاهِد فَهَـاذَا هُــوَ الْمَقْصُودُ مِنْ خَلْــقِ رَبِّنَا ﴿ سَلِيــلُ خَلِيـــلِ اللهِ اللهِ قَـــدُ دَنَـــا وَجَاءَ النَّدَا مِنْ بَارِئِ الإنْسِ بِالأَنْسِ ﴾

لَقَدْ رَضِى الرَّحْمَنُ عِنْدَ رِضَائِدِهِ وَبَساهَى جَمِيسِعَ الْأَنْبِيَا بِهَائِدِهِ وَلَمَّا تَنَاهَى فِي مَحَسِلٌ عَلاَئِدِهِ ﴿ سَقَاهُ بِكَالِسِ الْوَحْي فَوْقَ سَمَائِهِ فَسَادَ عَلَى الأَمْلاَكِ وَالْجِنِّ وَالإِنْسِ ﴾

وَمَا زَالَ مِنْ مُوسَى إِلَى الْعَرِّشِ طَائِعًا يُخَفِّفُ عَنَّا فِى الصَّلاَةِ مَوَاضِعًا وَمَا زَالَ مِنْ مُوسَى إلَى الْعَرِّشِ طَائِعًا يُخفَّفُ عَنَّا فِى حَضْرَةِ الْقُدْسِ خَاضِعًا ﴿ سَعَادَتُنَا أَنْ رُدَّ بِالْبِشُورِ رَاجِعساً وَيَدْغُو لَنَا فِي حَضْرَةِ الْقُدْسِ خَاضِعًا ﴿ سَعَادَتُنَا أَنْ رُدَّ بِالْبِشُورِ رَاجِعساً وَيَهِنْ بَعْدِ خَمْسِينَ الصَّلاَةِ إلَى الْخَمْس ﴾

سَمَتْ هِمَّةُ الْمُخْتَارِ فِي كُلِّ مَقْصِدِ إِلَى جَوْهَرِ الأُخْرَى تَسرُوحُ وَتَغْتَدِى وَلَـمْ يَلْتَفِتْ يَوْمًا إِلَى الْعَرَضِ الرَّدِى ﴿ مَمَاوَتُهُ أَمْسَتْ فَضَائِـلُ أَخْمَسِدِ فَوَ اللهِ مَا تُخْصَى بِحِفْظٍ وَلاَ دَرْس﴾

فَمَنْ يُحْصِى وَقْعَ الْقَطْرِ وَالرَّمْلِ فِي الْفَلاَ وَكَيْلُ الْبِحَارِ الزَّاخِرَاتِ مَسِعَ الْكَلاَ فَضَائِلُهُ أَعْلَى وَحَسَبُكَ مَن عَسلاً ﴿ مَمَا وَعَلاَ ذَاكَ الْحَبِيبُ إِلَى الْعُلاَ

#### لَهُ فِي الْمَعَالِي أَيْنَعَ الأَصْلُ وَالْغَرْسُ ﴾

جَمِيلٌ وَعَن كُلِّ الْعُيُسُوبِ مُطَهَّرُ لَهُ مَنْظَرٌ يُسْبِى الْعُقُولَ وَيَجْسِرُ لَهُ مَنْظَرٌ يُسْبِى الْعُقُولَ وَيَجْسِرُ بَدِيكُ مِنْ مَصَوَّرُ ﴿ سِرَاجٌ مُنِسِيرٌ شَاهِدُ وَمُبَشِّرُ بَدِيكُ مِنْ صَفَالَ كُلِّ الرُّسْلِ فِي وَاحِدِ الْجِنْسِ ﴾ أَرَى فَضْلَ كُلِّ الرُّسْلِ فِي وَاحِدِ الْجِنْسِ ﴾

غَـدًا مُنْتَهَى الآمَالِ وَالسُّوْلِ وَالرَّجَـا فَلِلَّـهِ كَـمْ هَـمٌ عَـنِ الْخَلْـقِ فَرَّجَـا فَلِلَّـهِ كَـمْ هَـمٌ عَـنِ الْخَلْـقِ فَرَّجَـا فَكُنْ مِثْلُهُ يَا صَاحِ فِي الْفَضْلِ وَالْحِجَـا ﴿ سَنَا وَجْهِهِ إِنْ لاَحَ فِي غَيْهَبِ الدُّجَى فَمَنْ مِثْلُهُ يَا صَاحِ مِنْ لَبْسِ﴾

تَرَى الْبَدْرَ هَلْ فِي الْبَدْرِ يَا صَاحٍ مِنْ لَبْسِ﴾

لَقَدْ مَنْ صَدْ اللهُ النَّبِي خَلاَئِقَدا شِرَافًا كِرَامًا مُعْجِزَاتٍ خَوَارِقَا لَكَ مَنْ كَانَ فِى الْفَضْلِ سَابِقَا فَمُنْطِقَى عَدْبٌ فَنَاهِيسَكَ نَاطِقَا ﴿ وَسَبَقْنَا بِهِ مَنْ كَانَ فِى الْفَضْلِ سَابِقَا لَا عُجْمَةُ الْفُرْسِ ﴾ لَنَا لُغَةُ الْقُرْآنِ لاَ عُجْمَةُ الْفُرْسِ ﴾

بِأُوْصَافِ عَمَّ سِوَى اللهِ نَلْتَهِ مَنَ فَنَحْ نُ بِ مِهُ فِي مُنْ الْرُهَ اللهِ وَتَفَكَّ مِ وَاللهُ اللهِ وَتَفَكَّ مِ وَاللَّا إِلَى اللَّهُ لَا يَنْتَهِى ﴿ سَلَكُنَا بِهِ بَحْرًا إِلَى اللَّحُلْ لِيَنْتَهِى وَاللَّهُ اللَّهِ مَا كُنّا بِهِ بَحْرًا إِلَى اللَّحُلْ لِينتَهِى وَاللَّهُ اللَّهِ مَا كُنّا بِهِ بَحْرًا إِلَى اللَّحُلْ لِينتَهِى وَاللَّهُ اللَّهُ فِي عَدْن مَرَاكِبُنَا تَوْسِى ﴾

بِجَاهِ نَبِسَى عَظِّمَ اللهُ شَسَاُوهُ بِحَقِّكُمُو فَاحْذُواْ مَادَى الدَّهْرِ حَادُوهُ وَنَبُسِوهُ عَنَّسَا أَنْنَسَا لَتُسَاَوَّهُ ﴿ سَكَارَى حَيَارَى هَزَّلَا الشَّوْقُ لَحْوَهُ وَلَبُسِوهُ عَنَّسَا أَنْنَسَى بِدُنْيَا وَلاَ رَمْس ﴾ فَلَسْنَا لَهُ نَنْسَى بِدُنْيَا وَلاَ رَمْس ﴾

فَمَهْ يَا عَذُولِي لاَ تُطِلُ فِي تَفَنَّدِي وَكُنْ عَاذِرًا لِي فِي هَوَاهُ وَمُسْعِدِي وَدَعْنِي أَنْسَادِي يَا حَبِيبِي وَسَيِّدِي ﴿ سَمِيرِي سَامِرْنِي بِمَادْحِ مُحَمَّدِ وَدَعْنِي أَنْسَادِي يَا حَبِيبِي وَسَيِّدِي ﴿ سَمِيرِي سَامِرْنِي بِمَادْحِ مُحَمَّدِ وَدَعْنِي أَنْسَادِي يَا حَبِيبِي وَسَيِّدِي لَيْلَةُ الْعُرْسِ مَعْ عُرْسِي﴾ فَقَدْ فَاقَ عِنْدِي لَيْلَةُ الْعُرْسِ مَعْ عُرْسِي﴾

تَرَى هَلْ مُعِينٌ لِى عَلَى وَلَهِي بِهِ وَنَسارُ فُسؤَادِى بِسالْهُوَى وَلَهِيبِهِ أَنَادِى إِذَا مَسا زَادَنِسى حُرَقِسى بِهِ ﴿ سَلاَ كُلُّ مَسْ يَهْوَى وِدَادَ خَبِيبِهِ وَحُبِّى لَهُ فِى الْيَوْمِ زَادَ عَلَى أَمْس ﴾

وَقَلْسِى مَتْعُوبٌ عَسَى أَنْ يُوِيحَدُ وَدَمْعِى بِسالُوجُدَانِ حُبِّى يُبِيحُدُهُ فَكَسَمْ ذَا أَنسادِى حِينَ أَنْشِقُ رِيحَدُ ﴿ سَعِدْتُهُ بِهِ يَسا زَائِرِينَ ضَرِيحَدُهُ فَكَسَمْ ذَا أَنسادِى حِينَ أَنْشِقُ رِيحَدُهُ ﴿ سَعِدْتُهُ بِهِ يَا زَائِرِينَ ضَرِيحَدُهُ أَمِنْتُمْ بِهِ يَوْمَ الْمَعَادِ مِنَ الرِّجْسِ ﴾

هَنِينًا لَكُمْ فُرْتُهِ بِأَشْرَفِ تُرْبَهِ وَمَرَّغَتُمُو مِنْ فَوْقِهَا كُلُ شَيْبَةٍ وَلِلْتُمْ مِنَ التَّشْرِيفِ أَعْظَمَ رُنْبَهِ ﴿ سَلِمْتُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِأَكْنَافِ طَيْبَةٍ فَطُوبَى لِمَنْ يَضْحَى بطَيْبَةَ أَوْ يُمْسِي﴾

قَيَّا اللَّهُ وَ خَطِّى لَيْتَنِى كُنْسَتُ فِيكُمُّ وَ أَحُسِطُّ ذُنُوبِى فُسِمَّ أَرْحَسِلُ مَعْكُسِمُ وَلَكِنْ أَنَا الْمَطْسِرُودُ عَنْكُسِمْ وَهَاكُمُّو ﴿ سَعَيْتُهُمْ إِلَيْسِهِ لِسَمْ تَخَلَّفْتُ عَنْكُسِمُ أَظُنُّ ذُنُوبِي أَوْجَبَتْ عَنْكُمُ حَبْسِي ﴾

هَنِينًا لَكُمْ لَمَّا جَلَيْتُمْ عَرُوسَكُمْ مَدَائِحُهُ تَنْفِى سَرِيعًا عُكُوسَكُمْ عَرَسُكُمْ مَدَائِحُهُ تَنْفِى سَرِيعًا عُكُوسَكُمْ عَرَسُتُمْ وَبِعْتُمْ بِالْجِنَانِ نُفُوسَكُمْ عَرَسُتُمْ وَبِعْتُمْ بِالْجِنَانِ نُفُوسَكُمْ عَرَسُتُمْ وَبِعْتُمْ بِالْجِنَانِ نُفُوسَكُمُ عَرَسُتُهُ بَالْبَحْسَ ﴾ وَبعْتُ أَنَا نَفْسِى النَّفِيسَةَ بِالْبَحْسَ ﴾

أَتُـوبُ إِذَا فَكُـرِّتُ بِالذَّنْبِ مَـاعَةً وَأَحْسَبُ عِصْيَانِي بِجَهْلِــي طَاعَـةً جَهِلْـتُ وَقَدَّمْـتُ الذَّنـوبَ بِضَاعَـةً ﴿ سُؤَالِـي مِـن خَيْـرِ الأَنـامِ شَفَاعَةً جَهِلْـتُ وَقَدَّمْـتُ الذَّنـوبَ بِضَاعَــةً ﴿ سُؤَالِـي مِـن خَيْـرِ الأَنـامِ شَفَاعَةً إِلَى مِـن خَيْـرِ الأَنـامِ شَفَاعَةً إِلَى مَن نَفْسٍ ﴾ إِذَا مَا أَتَت نَفْسٌ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسٍ ﴾

# رف الشين الم

مَـرَرْتُ بِأَكْنَـافِ الْعَقِيــقِ بِعُصِبَــةٍ لَهُـمْ فِـى رَسُـولِ اللهِ صِـدْقُ مَحَبَّـةٍ يُنَــادُونَ لَمَّـا عَايَنُــوهُ بِتُربَــةٍ ﴿ شُعَاعًـا بَــنَا لِلْهَاشِمِــيِّ بِطَيْبَــةٍ يُنَــادُونَ لَمَّـا عَايَنُــوهُ بِتُربَــةٍ ﴿ شُعَاعًـا بَــنَا لِلْهَاشِمِــيِّ بِطَيْبَــةٍ فَسَاقَ إِلَيْهِ الْجِنَّ وَالإِنْسَ وَالْفَرْشَا ﴾

قُنْسُورُ الْهُسَدَى مِسَنْ نُسُورِهِ يَتَوَقَّسَدُ وَشَمْسُ الطَّبْحَى مِنْ لُورِهِ لَيْسَ تَخْمَلُهُ وَإِنْ لاَحَ صُبِّحَ قُلْتُ إِذْ جَسَاءَ يُرْشِسَدُ ﴿ شُمُسُوسٌ تَبَدَّتُ أَمْ تَجَلَّى مُحَمَّدُ فَأَضْحَتُ لَنَا الأَنْوَارُ مِنْ وَجْهِهِ تَغْشَى﴾

لَقَسِدٌ فَضَّسِلَ اللهُ النِّبِسِيِّ وَدِينَسِهُ وَأَرْسَسِلَهُ لِلْعَسِسَالَمِينَ أَمِينَسِهُ فَكُسِلُّ السَّذِى يَرْضَسَى بِسِهِ تَرْتَضُونَهِ ﴿ شَهِدْنَا لَهُ لُـورًا تَرَى الشَّمْسَ دُونَهُ فَكُسِلُّ السَّذِى يَرْضَسَى بِسِهِ تَرْتَضُونَهِ ﴿ شَهِدْنَا لَهُ لُـورًا تَرَى الشَّمْسَ دُونَهُ فَنُورٌ رَسُولِ اللهِ قَدْ بَلَغَ الْعَرْضَا ﴾

وَأَضْحَى لَهُ فِى الْعَرْشِ نُورٌ مُؤَيَّدُ إِلَى جَاهِهِ الْعَاصِى يَمِيسلُ وَيَقْصِدُ لَعَسلُ وَيَقْصِدُ لَعَسلُ بِيهِ الْعَاصِى يَمِيسلُ وَيَقْصِدُ لَعَسلٌ بِسهِ يَوْمَ الْقِيَامَسةِ نَسْعَسدُ ﴿ شَفِيعُ جَمِيعِ الْحَلْقِ بِالْحَسقُ أَحْمَدُ لَعَسلُ بِسهِ يَوْمَ الْقِيَامَسةِ نَسْعَسدُ وَاسْتَسْرَعَ الْبَطْشَا﴾ إذا بَطَش الْجَبَّارُ وَاسْتَسْرَعَ الْبَطْشَا﴾

تَرَى جُودَهُ فِى الْحَشْرِ عَالِ وَفَضْلَهُ لِأَنَّ إِلَسهَ الْعَسَرْشِ أَظْهَسَرَ عَدْلَسهُ فَمَا بَعْدَهُ مِشْلٌ وَلاَ كَانَ قَبْلَهُ ﴿ شَهَادَتُنَا لَمَ يَخْلُقِ اللهُ مِثْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلاَ شِبْهَهُ أَبْدَى رَسُولاً وَلاَ أَنْشَا ﴾

بِهِ اللَّهُ أَجْلَى عَنْ عَيُونِ الْوَرَى الْقَذَى وَنَجَّاهُمُو مُلذَّ كُلنَ بِاللهِ لائِلدَا

لِيُلْهِبَ عَنْمًا جُمْلَمَةً الْهَمَّمُ وَالأَذَى ﴿ شَفَا حُفْرَةٍ مِنْهَا لَنَمَا كَمَانَ مُنْقِمُا وَأَخْرَجَنَا لِلنُورِ مِنْ ظُلُمَةٍ تَغْشَى ﴾

لأَفْضَىلِ مَنْ لَبِّى وَطَافَ وَأَحْرَمَسا وَمَنْ لَبِسَ الْقُمْصَانَ أُسمَّ تَعَمَّمَا وَمَنْ المُنْ الْقُمْصَانَ أُسمَّ تَعَمَّمَا وَمَنْ السَّمَا وَمَنْ الْمُسَى يُمَشَّى عَلَى السَّمَا وَمَنْ الْمُسَى يُمَشَّى عَلَى السَّمَا وَقَدُ مُهَّدَتُ خَلْفَ الْحِجَابِ لَهُ فَرْشَا ﴾

وَمَا انْفَكَ يَسْرِى مِنْ مَحَلِّ جُلُوسِهِ إِلَى الْعَرْشِ مُسْتَدْعَى لِوَحْيِ أَنِيسِهِ سَقَاهُ شَرَابًا مِنْ لَذِيسَادِ كُؤُوسِهِ ﴿ شَهِى حَدِيثٍ مُؤْنِسٌ لِجَلِيسِهِ يَهُشُ لَنَا بِالْبِشْرِ فِي وَجْهِهِ هَشًا ﴾

صَلاَتِسَى عَلَيْسَهِ كُسلٌ وَقُسَتٍ عَلِيَّسَةٌ وَمَدْجِنَى لَنَهُ بِالْخُبُّ لِسَى فِيهِ نِيَّسَةٌ لَهِنَّ لِسَرَبَّ الْعَسَرُشِ فِيسِهِ مَشْيَّسَةٌ ﴿ شَعَائِسَرُهُ تَقُسُوَى لِسَرَبٌ وَخَشْيَسَةٌ فَلاَ غَيْرَهُ أَتْقَى لِرَبٌ وَلاَ أَخْشَنَى ﴾

أَحَادِيثُ أَذُنْ لَنَسَا فِسَى انْشِرَاحِنَا شَفَاءٌ وَنُسُورٌ مُسُطِّرَتْ فِى صِحَاحِسَا فَمُسَنْ مثْلُ فَ فَسَى طَبِّهِ لِجِرَاحِنَا ﴿ شَفِيسَقٌ عَلَيْنَسَا مُؤْثِسَرٌ لِصَلاَحِنَا ﴿ شَفِيسَقٌ عَلَيْنَسَا مُؤْثِسَرٌ لِصَلاَحِنَا فَمَسَنَ مَثْلُكَ الْبَغْى وَالْفَحْشَا ﴾ يَوَدُ لَنَا أَنْ نَتُرُكُ الْبَغْى وَالْفَحْشَا ﴾

تَجَافَى عَنِ الإِعْسِرَاضِ وَالْهَجْرِ وَالْجَفَا تَوَكَّلُ عَلَيْهِ فِسَى الأَمْسُورِ وَقَسَدُ كُفَسَا لَبِعَنَ عَلَيْسَهِ فِسَى الأَمْسُورِ وَقَسَدُ كُفَسَا لَبِعَسَانُ وَالْجُسُودُ وَالْوَفَا لَبِعَسَى عَلَيْنَسَا بِالْجَمِيسِلِ تَعَطَفَسِا ﴿ شَمَائِلُهُ الإِحْسَانُ وَالْجُسُودُ وَالْوَفَا لَبِعَسَانُ وَالْجُسُودُ وَالْوَفَا عَلَى اللَّهُ الْإَصْلُ وَالْفَرْعُ وَالْمَنْشَا﴾ لقد طَابَ مِنْهُ الأَصَلُ وَالْفَرْعُ وَالْمَنْشَا﴾

لَقَسدٌ جَعسل الله النّصيحَسةَ فَنسه وَخَلّصَ مِنْ مَاءِ الْكُدُورَةِ ذِهْنَهُ وَأَعْطَاهُ مَنْ خُولُ السَّحَابِ وَإِنّهُ وَأَعْطَاهُ مَنْ خُولُ السَّحَابِ وَإِنّهُ

#### لَيْعْطِي وَ لاَ فَقْرًا يَخَافُ وَلاَ يَخْشَي﴾

وَكَيْفَ يَخَافُ الْفَقْرَ مِنْ بَعْدِ مَا ذَنَا إِلَى الْعَرْشِ حَتَّى نَالَ مِنْ رَبِّهِ الْمُنَى أَقَدَا إِلَى الْعَرْشِ حَتَّى نَالَ مِنْ رَبِّهِ الْمُنَى أَقَدَامَ بِسَهِ يَدْعُسو وَيُسْأَلُهُ لَنَسا ﴿ شَفَاعَتُهُ يَرْجُو الْمُسِىءُ الذِى جَنَى أَقَدَامَ بِسَهِ يَدْعُسو وَيُسْأَلُهُ لَنَسا ﴿ شَفَاعَتُهُ يَرْجُو الْمُسِىءُ الذِي جَنَى الْمُنَا فَي اللهُ مَ وَالْفَحْشَا ﴾ نَهَارًا وَلَيْلاً يَكْسِبُ الإثْمَ وَالْفَحْشَا ﴾

غَنِ الْبِبَابِ مَطْرُودٌ لِمَا كَسَانٌ خَلَطُهَا عَلَى نَفْسِهِ بِبَالذَّنْبِ جَسَارَ وَأَفْرَطَهِ وَلَهُمْ يَتَعِسِظُ بِالشَّيْسِ لِمَّسَا تَنَقَّطُسا ﴿ شَبِيبَتْسَهُ وَلَّتَ وَشَبَابَ عَلَى الْخَطَا وَأَحْمَدَ يَرْجُو عِنْدَمَا يُوذَعُ النَّعْشَا ﴾

بِهِ عُـذْتُ أَرْجُو مِنْ ذُنُوبِسَى تَخَلُّصَـا فَقَـدْ غَمَّنِى دَهْرِى بِوِرْدِى وَغَصَّصَـا وَعَيْشِتُ الْعَصَا فَارْحَمْ بِفَضْلِكَ مَنْ عَصَا وَعَيْشِسَى بِتَكْـرَارِ الْمَعَاصِسَى تَنَعَّصَـا ﴿ شَقَقْتُ الْعَصَا فَارْحَمْ بِفَضْلِكَ مَنْ عَصَا وَعَيْشِسَى بِتَكُـرَارِ الْمَعَاصِسَى تَنَعَّصَـا ﴿ شَقَقْتُ الْعَصَا فَارْحَمْ بِفَضْلِكَ مَنْ عَصَا مَرِيضُ ذُنُوبٍ أَكْثَرَ الْقُبْحَ وَالْفَحْشَا﴾

فَوَاهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ فَضِيحَتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ طَرْفُهُ أَعْشَى ﴿ فُولِكُ اللَّهِ مَنْ طَرْفُهُ أَعْشَى ﴾ فَوَا حَسْرَتِي يَوْمَ الْحِسَابِ وَخَجْلَتِي ﴿ شُقِيتُ بِطَرْفِ بَاتَ أَعْشَى بِزَلَّتِكَ اللهِ مَنْ طَرْفُهُ أَعْشَى ﴾ فَدَارِكُ رَسُولَ اللهِ مَنْ طَرْفُهُ أَعْشَى ﴾

حَلِيفَ ذُنُوبٍ سُطِّرَتُ فِى جَبِينِهِ قَضَاهَا عَلَيْهِ اللهُ عَدُلاً لِحَيْنِهِ فَضَاهَا عَلَيْهِ اللهُ عَدُلاً لِحَيْنِهِ فَكَمْ ذُا يُوَارِى وَهُمُو طُمُولَ سِنِينِهِ ﴿ شَرَى عَرَضَ الدُّنْيَا الْمَعِيبَ بِدِينِهِ فَكُمْ ذُا يُوَارِى وَهُمُ وَطُمُولَ سِنِينِهِ ﴿ شَرَى عَرَضَ الدُّنْيَا الْمَعِيبَ بِدِينِهِ فَكُمْ ذُا يُوَارِى وَهُمُ وَلَّ سِنِينِهِ ﴿ شَرَى عَرَضَ الدُّنْيَا الْمَعِيبَ بِدِينِهِ وَقَدْ جَاءَكَ الْمَعْبُولُ يَلْتَهِسُ الأَرْشَا﴾

أَرَى الْعُمْرَ فِيمَا يُسْخِطُ اللهُ قَدْ فَنِي وَجَاهُ النَّيِيِّ الْهَاشِيِمِيِّ يَعُمُّنِي يَعُمُّنِي الْهَاشِيمِيِّ يَعُمُّنِي يَعُمُّنِي وَجَاهُ النَّيِي الْهَاشِيمِيِّ يَدَيْبِكَ وَإِنْنِي فَرُبُّ مُسِيءٍ يَرْتَجِي فَضْلَ مُحْسِنِ ﴿ شِفَا كُلُّ عَاصٍ فِي يَدَيْبِكَ وَإِنْنِي فَرُبُ مُسَيءٍ يَرْتَجِي فَظَلْ عَاصٍ فِي يَدَيْبِكَ وَإِنْنِي فَرُبُ مُنَا لَا عَلَى اللَّحْشَا﴾ مَرِيضٌ مِنَ الْعِصْيَانِ مُتَّجِعُ الأَحْشَا﴾

أهِيهُ إِذَا نَسَاحَ الْحَمَسَامُ بِذِكْرِكُهُمْ وَأَقْطَعُ دَهْرِى طُولَ عُمْرِى بِاسْمِكُمْ وَأَسْمَا إِذَا نَسَاحَ الْحَمَسَامُ بِذِكْرِكُهِمْ وَأَسْمَا اللهُ أَمْرَاضِي بِزَوْرَةِ أَرْضِكُمْ وَأَسْمَالُ رَبِّهِي إِنْ يَمُسَنَّ بِقُرْبِكُهُمْ ﴿ شَفَا اللهُ أَمْرَاضِي بِزَوْرَةِ أَرْضِكُمُ وَأَسْمَا اللهُ أَمْرَاضِي بِزَوْرَةِ أَرْضِكُمُ وَأَسْمَالُهُمْ وَمُشْمَى ﴾

ثُرَى تَسْمَحُ الدُّنْيَا بِلَشْمِ ضَرِيجِكُمْ لَأَحْظَى غَلَا يَا سَادَيْى بِصَحِيحِكُمْ فَمَا آنَا إِلاَّ مُسَدُ سَكِسَرْتُ بِرِيجِكُمْ ﴿ شَدَدْتُ إِزَارِى مُنْشِئَا لِمَلِيجِكُمُ فَمَا آنَا إِلاَّ مُسَدُ سَكِسَرْتُ بِرِيجِكُمُ عَلَى الْمَدْحِ وَالإِنْشَا﴾ أريدُ الْجَزَا مِنْكُمْ عَلَى الْمَدْحِ وَالإِنْشَا﴾



لَظُمْ تُ مَدِيدِ أَلْهَا شِسِمِي بِنِيْ فِي وَحُسْنِ قَوَافٍ فِي مَعَانِ زَكِيَّةٍ فَلَا مَدِيدِ مَعَانِ زَكِيَّةٍ فَقُلْتُ بِأَمْدِ مَا حَلَيْ بَعِيدِ فِي مَعَانِ زَكِيَّةٍ فَقُلْتُ بِأَمْدِ مَا إِنْ كَسَى تَحِيَّةٍ فَقُلْتُ بِأَمْدِ مِنَ الْقُرْصِ عَلَى مُشْبِعِ الْجَمِّ الْغَفِيرِ مِنَ الْقُرْصِ

عُكَاشَسَةُ فِسَي بَسَدْرٍ رَوَى بِخُلاَصَسَةٍ إِذَا أَعْطَاهُ عُودًا صَارَ سَيُفَ حِيَاصَـةٍ وَمَا هُوَ إِلاَ فِي الْـوَرَى ذُو اخْتِصَاصَـةٍ ﴿ صَبُـورٌ شَكُـورٌ مُؤْثِرٌ فَي خَصَاصَـةٍ وَمَا هُوَ إِلاَ فِي الْـوَرَى ذُو اخْتِصَاصَـةٍ ﴿ صَبُـورٌ شَكُـورٌ مُؤْثِرٌ فَي خَصَاصَـةٍ يَعْدُ فَي خَصَاصَـةٍ مَنْ أَيْ يَطُوي عَلَى خَمْصٍ ﴾

لَهُ مُعْجِزَاتٌ فِي الصَّبَاحِ وَفِي الْمَسَا أَشَارَ إِلَى الزَّيْتُونِ بِالنُّورِ فَاكْتَسَا

وَسَامَحَ مَنْ يَجْنِي عَلَيْـهِ وَمَـا قَسَـا ﴿ صَفُوحٌ حَلِيمٌ لاَ يُؤَاخِذُ مَنْ أَسَسا وَلاَ هُوَ مِنْ جَانِ عَلَيْهِ بِمُقْتَصً ﴾

رَفِيعُ الذُّرَى مَا ضَلَّ قَطُّ وَمَا غَوَى وَلاَ قَالَ يَوْمًا لاَ وَلاَ مَالُ لِلْهَـوَى وَلاَ قَالَ يَوْمًا لاَ وَلاَ مَالُ لِلْهَـوَى عَنْ هَوَى عَـن اللهِ بِالْوَحْمِي الْمَتِحَـارًا لَقَـدْ رَوَى ﴿ صَدُوقٌ فَلَمْ يَنْطِقْ مَدَى الدَّهْرِ عَنْ هَوَى عَـن هَوَى كَاللهُ بِالْوَحْمِي الدَّهْرِ عَنْ هَوَى كَالُولُ فَلَا اللهُ فِي مُحْكَم النَّصِّ ﴾ كَذَلِكَ قَالَ اللهُ فِي مُحْكَم النَّصِّ ﴾

لَــهُ الْقَمَــرُ انْشَــقَ اشْــتِيَاقًا لِقُرْبِــهِ كَمَا الْبِـنْرُ أَلْفَـى مَــاؤُهُ فَــوْقَ رَحْبِــهِ فَحَيَّــاهُ مِنْـهُ الطَّفْــلُ مَــا بَيْنَ صَحْبِـــهِ ﴿ صَــوَانٌ عَسنِ الْدُّنْيَــا مُنِيــبٌ لِرَبِّــهِ عَلَى كُلِّ مَا يُوْضِي الْمُهَيْمِنَ ذُو حِرْصِ﴾

حَمَى الدِّينَ عَسنْ تَبْدِيلِمهِ بِمُهَنَّسِدِ وَنَجَّسَى مِسنَ النَّسِيرَانِ كُسلُّ مُوَحِّدِ فَسلاً مَلْجَسنُ النِّسِيرَانِ كُسلُّ مُوَحِّدِ فَسلاً مَلْجَسنُ إِلاَّ لِفَضْسِلِ مُحَمَّدِ ﴿ وَصُنُوفُ صِفَاتِ الرُّسْلِ حِيزَتُ لاَّحَمْدِ فَسلاً مَلْجَسنَ الرُّسْلِ حِيزَتُ لاَّحَمْدِ الْعَلْدُ مَنْ مَخْتَصًّ الرَّسْلِ حِيزَتُ لاَّحَمْدِ الْقَلْدُ مَنْ مُخْتَصًّ اللهِ لِمُحَمِّدِهِ فِي حَضْرَةِ الْقَلْدُ مَنْ مُخْتَصًّ

لَئِسْ مُسسَّ صَسدُرًا فَهُ وَ لَلْهِ يَخْسَسُعُ وَإِنْ هَـزَّ نَخْسلاً فَهْـوَ بِسالتَّمْرِ يَطْلَسعُ وَعِنْدَ الصَّدَا عَنْ كَفْـهِ الْمَـاءُ يَنْبَسعُ ﴿ صَحِيحٌ بِأَنَّ الْفَضْل فِيـهِ مُجَمَّسعُ وَعِنْ عَجَبٍ أَنْ يُجْمَعَ الْفَضْلُ فِي شَخْصٍ ﴾

فَصِيحٌ بِنُطْتِ الضَّادِ يُبْدِي عَجَائِبَا فَكُمْ فَلَ مِنْ جَيْسِشِ وَأُوْدَى كَتَائِبَا وَصَيَحُ بِنُطْتِ الضَّادِ أُوْدَى كَتَائِبًا وَمَدَقْتُ لَقْدَ حَازِ الْحَبِيبُ مَنَاقِبًا وَمَدَقْتُ لَقْدَ حَازِ الْحَبِيبُ مَنَاقِبًا وَمَدَقْتُ لَقْدَ حَازِ الْحَبِيبُ مَنَاقِبًا وَمَدَقْتُ لَقَدَ حَازِ الْحَبِيبُ مَنَاقِبًا وَمَدَقَتُ لَقَدَ حَازِ الْحَبِيبُ مَنَاقِبًا وَمَدَائِهَا كُلُّ مُسْتَقْصِي﴾

لَقَدْ خَصَّسهُ الرَّحْمَسنُ مِنْسهُ بِقُرْبِسهِ وَظَلَّلَسه فَـوْقَ السَّسماء بخُخْسهِ فَمَنْ ذَا الذِي يُحْصِي كَرَامَـةَ رُبِّسهِ ﴿ صَحَابَتُهُ لَمْ تُحْسِص مساحصة بسهِ

#### إِلَّهُ الْبَرَايَا لَيْتَ شِعْرِيَ مَنْ يُحْصِي ﴾

بِحَقِّكُمُو مَن أَحْسَنُ النَّاسِ طَلْعَةً وَمَن أَكْرَمُ الْخَلْقِ ابْتِدَاءً وَرَجْعَةً فَقُولُواْ رَسُولُ اللهِ يَا قَوْمِ سُرْعَسةً ﴿ صِفُوهُ كَمَا شِئْتُمْ كَمَالاً وَرِفْعَسةً فَقُولُواْ رَسُولُ اللهِ يَا قَوْمِ سُرْعَسةً ﴿ صِفُوهُ كَمَا شِئْتُمْ كَمَالاً وَرِفْعَسةً فَقَذْ جَلَّ عَمًا حَلَّ فِينَا مِنَ النَّقْص ﴾

لَقَدْ سَسَبَّحَ الله الْحَصَا وَسُطَ كَفَّهِ وَسَدَّ عَلَيْسهِ الْعَنْكَبُسوتُ بِكَهْفِسهِ وَعَشْعَسْ أَطْيَسارُ الْحَمَامِ بِلُطْفِسهِ ﴿ صَفِي إِذَا تُحْدَى الْمَطَايَا بِوَصْفِهِ وَعَشْعَسْ أَطْيَسارُ الْحَمَامِ بِلُطْفِسهِ ﴿ صَفِي إِذَا تُحْدَى الْمَطَايَا بِوَصْفِهِ وَأَيْتُ لَهَا الْأَكُوارَ تَهْتَزُ بِالرَّقْصِ ﴾

إِذَا سَسِمِعَتْ ذِكْسَرَ النَّبِسَيِّ مُسَرَدِّذَا لِلَّهَا مِسَ وَجُدِهَا لَغُمُ الْجِسدَا وَلِمْ لاَ وَهَذَا الْمُصْطَفَى عَلَمُ الْهُدَى ﴿ صَبَسَاحٌ وَمِصْبَسَاحٌ وَنُسُورٌ لَنَا بَسَدَا وَلِمْ لاَ وَهَذَا الْمُصْطَفَى عَلَمُ الْهُدَى ﴿ صَبَسَاحٌ وَمِصْبَسَاحٌ وَنُسُورٌ لَنَا بَسَدَا يَقُصُ جَنَاح الْكُفرِ قَصًّا عَلَى قَصٍّ ﴾

تَزَايَدَ شَدُوقِي لِلنَّبِينِ مُحَمَّدِ فَيَسَا تَالِيَّا أَمْذَا حَدَّ لِنِي فَجَدَّدِ لَوَايَّا أَمْذَا حَدُ لَعَلَّى أَرَاهُ فِي الْقِيَامَدِي مُسْعِدِي ﴿ صُفُوفًا لَدَيْهِ الْخَلْقُ تُوقَفُ فِي غَدِهِ لَعَلَّى الْمَن فَطُوبَي لِمَنْ يُدْنِي وَوَيْلٌ لِمَن يُقْصِي﴾

تُوَسَّلُ إِذَا مَا كُنْتَ فِي شِلَّةٍ بِيهِ وَلاَ تَخْشَ مِنْ رَيْبِ الزَّمَانِ وَصَغَبِيهِ إِذَا كُنْتَ مِنْ قَسَوْمِ النَّسِيِّ وَحِزْبِيهِ ﴿ صَحَا مَنْ صَحَا نَحْنُ السَّكَارَى بِحُبَّهِ إِذَا كُنْتَ مِنْ قَسَوْمِ النَّسِيِّ وَحِزْبِيهِ ﴿ صَحَا مَنْ صَحَا نَحْنُ السَّكَارَى بِحُبَّهِ وَأَرْوَا حُنَا مِنْ شُوْق أَحْمَدَ فِي رَقْصٍ ﴾

شُخِفْتُ بِمَدْحِ الْهَاشِمِيِّ الْمُفَضَّلِ بِكُلِّ مَكَسَانَ فَهُو فِيهِ كَمَنْسَدَلِ وَقُلْتُ لِنَشْرِ الرَّوْضِ فِي كُلُّ مَحْفَلِ ﴿ صِلِي وَانْقُلِي يَا نَفْحَةَ الْحَيِّ وَاحْمِلِي سلامِي إلَى الْهَادِي وَأَشْوَاقَنَا قُصِّي ﴾ فَدَيْتُكُمُ لِللهِ ذُقْتُ مُ الْيَسُومَ حَبَّمَةً مِنَ الْحُسِبِ مَمَا كُنْتُمُ تَـزُورُوهُ غِبَّهُ وَكُنْتُمَ فُتِنْتُمَ فُتِنْتُمَ مِثْلَنَمًا فِيهِ رَغْبَهَ ﴿ صَلَّورًا طَبَعْنَاهَا عَلَيْهِ مَحَبَّهُ وَكُنْتُمَ فُتِنَاهَا عَلَيْهِ مَحَبَّهُ وَكُنْتُمَ فُتِي الْفَصِّ ﴾ فَجَاءَتْ كَنَقْش لِلْخَوَاتِم فِي الْفَصِّ ﴾

صِلُواْ عَاشِقًا فِي الْحُبِّ قَدْ صَارَ كَالْهَبَا يَحِنُ إِلَى تِلْسِكَ الْمَنسازِلِ وَالرُّبُ فَلِلْهِ مَا أَخْلَسَى الْوِصَالَ وَأَعْذَبَسا ﴿ صَبَا لِلصَّبَا صَبُّ لأَخْمَدَ قَدْ صَبَسا فَلِلْهِ مَا أَخْلَسَى الْوِصَالَ وَأَعْذَبَسا ﴿ صَبَا لِلصَّبَا صَبُّ لأَخْمَدَ قَدْ صَبَسا فَلِلْهِ مَا أَلْكُنَا قُصِّى صَبَابَتَهُ قُصِّى ﴾ نسيم الصَّبًا قُصِّى صَبَابَتَهُ قُصِّى ﴾

أَرَى الْمُخْلِصُ الدَّاعِي الْمُطِيعَ لأَمْرِهِ يَهِيسَمُ إِذَا جَسَنَ الظَّسِلاَمُ بِلْرَكْسِرِهِ وَيَذْهَلُ فِي مَعْنَسَاهُ فِي طُسُولِ عُمْسِرِهِ ﴿ صَبَابَتُسَهُ هَاجَسَتْ لِتَقْبِيسَلِ قَبْسِرِهِ وَقَبْرِ أَبِي بَكْرِ وَقَبْرِ أَبِي بَكْرِ وَقَبْرِ أَبِي حَفْصٍ ﴾

فَيَهَا حَبُّلَاً لَوْ كُنْسِتُ عَسَايَنَتُ دَارَهُ وَقَبَلْسِتُ شَسُوقًا نَعْلَسَهُ وجِسِدَارَهُ وَلَكِسِنْ لِبُعْسِدِي أَضِّرَمَ الْقَلْبُ نَارَهُ ﴿ صُرِفْتَ بِزَلاّتِسِي وَغَيْسِرِي زَارَهُ عَصَيْتُ فَيَا عُذْرِي وَيَا عُذْرَ مَنْ يَعْصِي﴾

عَصَيْتُ فَيَا نَفْسِي إِلَى كَمْ تُهَوِّنِسِي بِذُنْسِي بِعِصْيَسَالِي بِنَفْسِصِ تَدَيَّنِسِي عَصْدُ فَيَا نَفْسِي إِلَى مِنْ يُصَدُّ لِأَنْسِي وَعَنْكِ تَحْرِيكَ الْمَعَاصِيَ وَأَسْكُنِي ﴿ صُدِدْتُ وَمِثْلِي مَنْ يُصَدُّ لِأَنْسِي وَعَنْكِ تَحْرِيكَ الْمَعَاصِيَ وَأَسْكُنِي ﴿ صُدِدْتُ وَمِثْلِي مَنْ يُصَدُّ لِأَنْسِي وَعَنْكُ اللّهَ مِنْ وُخْصٍ ﴾ بِدُنْيَايَ بِعْتُ الدِّينَ يَا لَكَ مِنْ رُخْصٍ ﴾

حِبَالُ الْمَعَاصِي بِالذُّنُوبِ وَصَلْتُهَا وَنَفْسِي بِأَفْعَالَ قِبَاحِ قَتَلْتُهَا وَرَاوَدُتُهَا أَغْمَالِي بِوزْرِي مَلاَتُهَا وَرَاوَدُتُهَا مُسْتَوْهِبُا وَظُلَمْتُهَا وَظُلَمْتُهُا ﴿ صَحَائِفُ أَعْمَالِي بِوزْرِي مَلاَتُهَا وَرَاوَدُتُهَا مُسْتَوْهِبُا وَظُلَمْتُهُا وَظُلَمْتُهُا هُو عَرْضِي عَلَى الْمُحْصِي ﴾ وأَحْمَدَ أَرْجُو يَوْمَ عَرْضِي عَلَى الْمُحْصِي ﴾

## ﴿ حرف الضاد ﴾

أَنْيَتُ رَسُولَ اللهِ مِسنْ بَعْسَدِ غَيْبَهِ فَمَسَا جَسَاءَهُ رَاجٍ وَرَاحَ بِخَيْبَهِ أَنْ اللهِ مِسنْ بَعْسَدِ غَيْبَهِ فَمَسَا جَسَاءَهُ رَاجٍ وَرَاحَ بِخَيْبَهِ وَقُلْمَتُ إِذَا الأَنْسِوَارُ بَعْلُورٌ بِهَيْبَهِ ﴿ ضِيَاءُ شُمُوسٍ أَمْ بُسَدُورٌ بِطَيْبَةٍ وَقُلْمَتُ إِذَا الأَنْسِولِ إِلَا اللهُورُ مِنْ وَجُهِ الْمُشَقَّعِ فِي الْعَرْضِ ﴾ بَلِ النُّورُ مِنْ وَجُهِ الْمُشَقَّعِ فِي الْعَرْضِ ﴾

تَـلِأَلاَتِ الأَنْـوَارُ مِـنْ وَجُـهِ أَحْمَــا بِـهِ إِبْـسرَةٌ بَـانَتْ بِلَيْــل مُجَــرُّدِ فَمَـنْ ضَـلَ يَلْجَــا لِلشَّفِيـعِ لِيَهْتَــدِي ﴿ ضَلَلْنَـا فَأَرْشِئْنَا بِوَجْـهِ مُحَمَّــدِ وَكُنَّا غُمُوطًا فَانْتَبَهْنَا مِنَ الْغَمْض ﴾

بَـذَا وَجُهُهُ وَسُطَ الدَّيَسَاجِي فَأَوْضَحَـا وَأَجْلَــى ظَـالاَمُ الْمُشْـرِكِينَ فَأَفْصَحَــا وَصَارَ ظَلاَمُ الْكُفْرِ مِنْ وَجُهِهِ ضُحَــى ﴿ ضَحَا وَجُهُ مَنْ تُتْلَى لَهُ سُورَةُ الضَّحَى كَثْنَمْسِ أَتَخْفَى الشَّمْسُ تَكْسُو عَلَى الأَرْضِ﴾

نَرَى الْبَدَّرَ يَبْدُو حِدِينَ يَبْدُو جَبِينَهُ بِلْدَا خَصَّهُ الرَّحْمَدِنُ خَتَّدَى يُزِينَهُ فَدَيْتُدكَ لَـوْ عَايَنْـتَ يَوْمُسا يَمِينَـهُ ﴿ ضَسرُوبٌ بِسَيْفُ اللهِ يُظْهِـرُ دِينَــهُ وَجَبْرِيلُ بِالأَمْلاَكِ فِي نَصْرِهِ يَمْضِي ﴾

وَمَا صَدَّةُ عَدِنْ نُصَدَرَةِ اللهِ لاَئِدِمُ وَمَا هُو عَنْ نَسْلِ الْمَعَدالِيَ نَسَائِمُ وَمَسَا زَالَ فِسِي نُصُدِحِ الْبَرِيَّةِ دَائِمُ ﴿ ضَحُوكَ وَلَكِنْ عِنْدَمَا الدِّينُ قَائِمُ عَبُوسٌ وَلَكِنْ عِنْدَمَا الدِّينُ فِي قَبْضٍ ﴾ عَبُوسٌ وَلَكِنْ عِنْدَمَا الدِّينُ فِي قَبْضٍ ﴾

بأَسْيَافِهِ النَّصْرُ الْمُبِينُ إِذَا امْتَطَـى وَإِنْ قَصُرَتْ فِي الْحَرْبِ مَدَّلَهَا الْخُطَا أَخُطَا أَحَدَّ فِي الْحَرْبِ مَدَّلَهَا الْخُطَا أَجِلَتْ لَنَا أَنْ نَكْسِبَ الإِثْمَ وَالْغَطَـا ﴿ ضَنِينٌ بِنَا أَنْ نَكْسِبَ الإِثْمَ وَالْخَطَـا

#### وَيَضْحَى لَدَيْنَا وَاجِبُ الْفَرْضِ فِي رَمْضِ

تَضَوَّا أُسُورًا فَهُ وَ جَسَّمٌ مُجَوَّهُ مَنَ عَنِ اللهِ فِيمَا شِسَنْتَ فَهُ وَ مُخَبِّرُ وَمَ اللهِ فِيمَا شِسَنْتَ فَهُ وَ مُخَبِّرُ وَمَ مَنْ لِكُلِ النَّاسِ بِالْخَيْرِ مُضْمِلُ وَمَسَنَ لِكُلِ النَّاسِ بِالْخَيْرِ مُضْمِلُ وَمَسْتَقْضِي ﴾ وَمَسْتَقْضِي ﴾ وَبَالْحَقِّ بَيْسِنَ النَّاسِ قَاضِ وَمُسْتَقْضِي ﴾

إذَا مَسا دَعَسا لَبَسى الأنسامُ دُعَساءَهُ وَكَانَ الصَّسرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ لِسدَاءَهُ لَبُسيٌّ مُنَائِسِي أَن أَكُسونَ فِسسَاءَهُ ﴿ ضَمِينٌ بِأَنَّ الْحَقَّ بُمْضِي قَضساءَهُ فَيَسَاءَهُ فَالِمَسْيَّ مُنَائِسِي أَن أَكُسونَ فِسَاءَهُ فَالْ الْحَقَّ لَهُ مَن يَقْضِي ﴾ فَإِنْ لَمْ يَكُن يَقْضِي بِحَقَّ فَمَن يَقْضِي ﴾

فَكَمْ طَبِّ مَكُلُومًا فَالْبَرَأَ جُرْحَهُ وَأَعْلَسَ فِسَى كُلِّ الْبَرِيَّةِ لُصْحَهُ وقَدَّمَ رَبُّ الْعَمَوْشِ فِي الْخَلْقِ مَدْحَهُ ﴿ ضَمِنْتُ لَكُمْ لَا يَحْصُرُ الْخَلْقُ مَدْحَهُ وَقَدَّمَ رَبُّ الْعَمَوْشِ فِي الْخَلْقِ مَدْحَهُ ﴿ ضَمِنْتُ لَكُمْ لَا يَحْصُرُ الْخَلْقُ مَدْحَهُ وَلاَ بَعْضَهُ كَلاَّ وَلاَ الْبَعْضُ مِنْ بَعْضِ ﴾

وَمَنْ ذَا الذِي يُحْصِي الرِّمَالُ وَيَبْتَدِي بِحَصْرِ النَّجُومِ الدَّائِرَاتِ عَلَى الْجَدِي وَمَنْ ذَا الذِي يُحْصِي الرِّمَالُ وَيَبْتَدِي بِحَصْرِ النَّجُومِ الدَّائِرَاتِ عَلَى الْجَدِي عَجَنْ النَّحْدِ عَجَنْ اللَّحْدَدِ عَلَى الْحَمَدِ عَجَنْ اللَّحْمَدِ عَلَى الْأَحْقَابِ لَيْسَ بِمُفْتَضً ﴾

فَيَ اللهُ عَدْعِ إِن الْحُسِبُ إِلاَّ تُهَ الجِرُواْ إِلَى خَسرَمٍ فِيهِ تَسرُوقُ الْخَوَاطِسرُ فَيَ الْجُواطِسرُ فَدُونَكُم وَالْعُمْسِرُ لاَ شَسكُ زَائِسُرُ ﴿ ضَلاَلاً أَرَى الإِعْرَاضَ عَنْهُ فَبَادِرُواْ فَدُونَكُمُ وَالْعُمْسِرُ لاَ شَسكُ زَائِسُرُ ﴿ ضَلاَلاً أَرَى الإِعْرَاضَ عَنْهُ فَبَادِرُواْ فَدُونَا وَضَا اللهِ فِي النّهْضِ﴾ أَلاَ فَانْهَضُواْ تَلْقَوْا وضَا اللهِ فِي النّهْضِ﴾

بِحَقِّكُمُ و شَدُّواْ الأَبَاعِرَ وَاظْعَنُ واْ إِلَى صَفْوَةِ الرَّحْمَنِ وَالصَّعْبَ هُوَّنُ واْ وَإِنْ شِئْتُمُو فِي جَنَّةِ الْخُلِّدِ تَسْكُنُ واْ ﴿ ضَرِيحَ رَسُولِ اللهَ أُمَّواْ لِتَأْمُنُ وَالْ وَإِنْ شِئْتُمُو فِي جَنَّةِ الْخُلِّدِ تَسْكُنُ واْ ﴿ ضَرِيحَ رَسُولِ اللهَ أُمَّواْ لِتَأْمُنُ وَالِّ وَإِنْ شِئْتُمُو فِي جَنَّةِ الْخُلِيمِ اللهَ أَمْ وَاللهَ أَمْ وَاللهِ اللهِ أَمْ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَمْ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ أَمْ وَاللهِ اللهِ اللهِ أَمْ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَمُ وَاللهِ وَإِنْ شِيْعَا وَقُضِي ﴾

وَجِدُّواْ السَّرَى يَا سَادَتِي لِحَبِيبِكُمْ وَصَلَّوا عَلَيْهِ مِنْ صَوِيمٍ قُلُوبِكُمْ وَرُورُواْ بِصَدْق الْوَعْد قَبْرَ مُثِيبِكُمْ ﴿ ضِعَافَما غَمَدًا تَأْتُونَمهُ بِذُنُوبِكُمُ وَزُورُواْ بِصَدْق الْوَعْد قَبْرَ مُثِيبِكُمْ وَالإِلَهُ لَهُ يُرْضِي ﴾ فَيَشْفَعُ فِيكُمْ وَالإِلَهُ لَهُ يُرْضِي ﴾

إِذَا سَمِعَ الْمُحْتَارُ في الْحَشْرِ كَرْبَنَا كَسَانَا بِالْوَارِ وَعَظَّمَ خَطْبَنَا وَسَارَ بِنَا لَعَدُوارِ وَعَظَّمَ خَطْبَنَا وَسَارَ بِنَا لَعَدُو الْجنسانِ وَأَمَّنَا اللهِ عَلَيْهِ يَرْفَعُ اللهُ قَادُرَنَا وَسَارَ بِنَا لَعَدُو الْجَنسانِ وَأَمَّنَا اللهِ قَدْرَنَا اللهِ عَلَيْهِ يَرْفَعُ اللهُ قَادُرَنَا

إِلَى طَاعَةِ الرَّحْمَنِ يَا نَفْسُ فَاذْعَنِي وَلِلْمُصْطَفَى جَدِّي مَسِيرَكِ وَاظْعَنِي إِلَى طَاعَةِ الرَّحْمَنِ يَا نَفْسُ فَاذْعَنِي ﴿ ضَعُونِي عَلَى بَابِ الشَّفِيعِ فَإِنَّنِسِي فَحَتَّى مَسِعَ الْعِصْيَسَانِ مَا آنْ تَنْتَنِسِي ﴿ ضَعُونِي عَلَى بَابِ الشَّفِيعِ فَإِنَّنِسِي فَانَتِي مَا الشَّفِيعِ فَإِنَّنِسِي فَانَّى مَسَعَ الْعِصْيَانِ مَا الشَّفِيعِ فَإِنَّنِسِي فَالْعَنْ مَا عَلَى نَقْضٍ ﴾

فَوَاهَا لِعَيْنِ طَالَ فِي الْعَلَيِّ غَمْضُهَا وَنَفْسٍ فَمَا أَدَّتْ فَقَدْ فَاتَ فَرْضُهَا فَرَاهَا إِلاَّ مُسَدُّ تَزَايسَدَ نَقْضُهُا ﴿ ضَجِيعُ ذُنُوبِ هَتْكَ الْعَرْضُ عِرْضَهَا فَمَا أَنَا إِلاَّ مُسَدُّ تَزَايسَدَ نَقْضُهُا ﴿ ضَجِيعُ ذُنُوبٍ هَتْكَ الْعَرْضُ عِرْضَهَا فَمَا أَنَا إِلاَّ مُسَدِّ تَزَايسَدَ نَقْضُهُا ﴿ ضَجِيعُ ذُنُوبٍ هَتْكَ الْعَرْضُ عِرْضَهَا فَكُنْ مِناتِرًا فِي الْعَرْضِ يَا مَيِّدِي عِرْضِي﴾

جَهِلْتُ فَلاَ أَصْغَي إِلَى لَـوْمِ لاَئِمِي وَخَالَفْتُ رَبِّي فِسِي أَمُـورِ عَظَـائِمٍ فَمَالِيمِ فَمَالِي فَمَالِي سُـرُورٌ بعْـد فوتِ غَنَائِمِي ﴿ضَحِكْتُ وَقَلْبِي قَدْ بَكَى مِنْ جَرَائِمِي أَمْوِي الْمَالِي شَمْضِي الْلَهِي تُمْضِي ﴾ أجرني فَإِنَّ الله يُمْضِي الْلَهِي تَمْضِي ﴾

عُبَيْدُكَ يَا رحْمَانُ قَدْ جَاءَ طَالِبًا فَمَا رُدَّ مَانُ يَالِيَ لِبَابِكَ خَالِبُا أُجِرُنِي فِإنّي فِينَ أَنَيْدُكَ تَاتَبَا ﴿ ضَمَمْتُ الْمَعَاصِي ثُمَّ جِئْدُكَ هَارِباً أُجِرُنِي فِإنّي فِينَ أَنَيْدُكَ تَاتَبَا اللّهِ ضَمَمْتُ الْمَعَاصِي ثُمَّ جِئْدُكَ هَارِباً لَنُوْمَنَ خَوْفِي لَيْسَ فَعْلِي بِالْمَرْضِي ﴾

تُصرّم غُمْري فِي الْمعاصي وَفِي الْعَنا وَمَا نِلْتُ فِيهِ حَيْثُ فَارَقْتُكُم مُنسى

وَ حَرَّمْتُ أَيَّامًا تَقَضَّستُ بِقُرْبِنَسسا ﴿ ضَيَاعًا مَضَى عُمْرِي فَكُنْ لِي إِذَا أَنَا بِمَا كَسَبَتْ نَفْسِي إِلَى خَالِقِي مُفْضِي ﴾

عَلَى حُبِّكَ الإِسْلاَمُ وَالدِّينُ قَدْ بُنِي وَمَدْخُكَ أَضْحَى طُولَ عُمْرِيَ دَيْدَنِي وَمَدْخُكَ أَضْحَى طُولَ عُمْرِيَ دَيْدَنِي وَصَبْرِي عَلَى رُؤْيَاكَ يَا سَيِّدِي فَنيي ﴿ ضَلُوعِي حَوَتُ عَلْيَاكَ خَقًا وَإِنْنِي وَصَبْرِي عَلَى الْمُؤْتِي عَلْيَاكَ مِنْ أَوْكَدِ الْفَرْضِ﴾ أَرَى الْحُبُّ فِي عَلْيَاكَ مِنْ أَوْكَدِ الْفَرْضِ﴾

إِذَا مَا ذَعَانِي الشَّوْقُ لَبُيْتُ باسْمِكُمْ وَأَخْرَمْتُ طَرْفِي النَّوْمَ مِنْ فَسَرْطِ حُبُّكُمْ وَمَـينْ عُظْـمِ إِحْتِرَاقِي بِنِـيرَانِ بُعْدِكُـمْ ﴿ ضَنَيْتُ مِنَ الأَشْجَانِ شَوْقًا لِقُرْبِكُـمْ أَخَافُ أُقَضَّى الْعُمْرَ وَالشَّوْقَ لَمْ أَقْضٍ ﴾

# رف الطاء ﴾

مُحَيِّسَاهُ يَبْسِدُو بِالْمَسَسِرَّةِ وَالْهَنَا حَكَى الشَّمْسَ بَلْ أَعْلَى وَأَحْلَى وَأَحْسَنَا فَعُولُوا عَلَى الأَشْهَادِ يَا قَوْمِ مُعْلِنَا ﴿ طَلَعْتَ لَنَا يَا سَيِّدَ الرُّسُلِ فِي مِنَى فَقُولُوا عَلَى الأَشْهَادِ يَا قَوْمٍ مُعْلِنَا ﴿ طَلَعْتَ لَنَا يَا سَيِّدَ الرُّسُلِ فِي مِنَى فَقُولُوا عَلَى الأَسْلِ فِي مِنَى فَا فَا لَهُ الْحَدُّ قَطُ ﴾

بِطَيْبَسَةَ أَنْسُوَارٌ تُنَجِّسِي مِسْنَ الْعَمَسِي وَتَجْلُو فُؤَادَ الصَّبِّ مِنْ شِيدَةِ الظَّمَا لِمَسَنْ قَسَدْ تَعَالَسِي قَسَدْرُهُ فَتَعَظَّمَسِا ﴿ طَلاَئِعُ بُشْرَى عَمَّتِ الأَرْضَ وَالسَّمَا لِمَسَنْ بِوَجْهِ بِهِ نُسْقَى إِذَا وَقَسِعَ الْقَحْطُ ﴾

فَرُوحــيَ مِــنْ دُونِ الأَنسامِ لَــهُ الْفِـــدَا فَمَا خَابَ عَبْـدٌ فِـي الزّمَـان بــهِ إِقْتَـدَى تَبَـدٌى مَا ضَـلَ عَبْدٌ بِـهِ اهْتَـدى تَبَـدٌى رَسُـــولُ اللهِ لِلْخَلْــقِ مُرُشِــدَا ﴿طَرِيقُ هُدَى مَا ضَـلَ عَبْدٌ بِـهِ اهْتَـدى

#### فَطُوبَسِي لَنَا عَنَّا بِهِ الذَّنْبُ يَنْحَطُّ ﴾

أَهِيمُ بِمِنْ لَوْلاَهُ مِمَا كُنْتُ أَهْتَدِي وَلاَ لَلَّاتِ الطَّاعَاتُ لِلْمُتَعَبِّدِ الْمُولِيَّ بِمِنْ لَلْمُتَعَبِّدِ وَلاَ لَلنَّانِ الطَّاعَاتُ لِلْمُتَعَبِّدِ لَهُ الْجَاهُ فِي الدُّنْيَا عَلَيْنَا وَقِي غَلِهِ ﴿ طَوِيلٌ عَرِيضٌ شَامِحٌ جَاهُ أَحْمَدِ لَهُ الْجَاهُ فِي الدُّنْيَا عَلَيْنَا وَقِي غَلِهِ وَالْمَفَاخِرُ تُبْسَطُ ﴾ به الْمَجَدُ يَعْلُو وَالْمَفَاخِرُ تُبْسَطُ ﴾

رَأَى الْعِلْمَ بِحُرَّا عِمَّ فَاجْتَازَ نَحْوَهُ فَلاَ الْهَجُّرَ خَاشَاهُ وَلاَ الْغَمَّ فِقْهَهُ فَهَذَا فَرِيدُ الدَّهْرِ مِا شِمْتَ شِبْهِهُ ﴿ طَلِيقُ الْمُحَيَّا يَقْدُمُ النَّورُ وَجُهَهُ فَهَذَا فَرِيدُ الدَّهْرِ مِا شِمْتَ شِبْهِهُ ﴿ طَلِيقُ الْمُحَيَّا يَقْدُمُ النَّورُ وَجُهَهُ فَهَذَا فَرِيدُ الدَّهُ وَ اللَّهُ وَعَنْ وَجُهِهِ يَخْطُو ﴾ إذا ما خطا فَالنُّورُ مِنْ وَجُهِهِ يَخْطُو ﴾

أَفَاضَ عَلَيْهِ اللهُ نُسُورًا بِهِ احْتَمَسَى فَصَارَ لَهُ الصِّيتُ الْبَعِيسَدُ تَعَظَّمَا وَأَهْدَى لَهُ الْمِعْرَاجِ لِلْوحْمِي سُلَمَا ﴿ طَرُوقَ بِحَيْلِ الْعِزِّ فِي طُرُقِ السَّمَا وَأَهْدَى لَهُ الْمِعْرَاجِ لِلْوحْمِي سُلَمَا ﴿ طَرُوقَ بِحَيْلِ الْعِزِّ فِي طُرُقِ السَّمَا وَقَدْ مُهّدتُ خَلْفَ الْجِجَابِ لَهُ يُسْطُ ﴾

كَ مَنْصِبٌ لاَ يَرْتَقِسي مِسَنْ خُلُومِدِ فَكُلُ عُلُومٍ سُسطَّرَتُ مِسَنْ عُلُومِدِ عَلَى مَنْصِبٌ لاَ يَرْتَقِسي مِسَنْ خُلُومِدِ فَكُلُ عُلُومِ سُسطَّرَتُ مِسَنْ عُلُومِدِ عَلَى اللهُ حُجُبَ النَّورِ عِنْدَ قُلُومِهِ عَلَى اللهُ حُجُبَ النَّورِ عِنْدَ قُلُومِهِ عَلَى اللهُ حُجُبَ النَّورِ عِنْدَ قُلُومِهِ فَلَى اللهُ عَلَى اللهُ حُجُبَ النَّورِ عِنْدَ قُلُومِهِ فَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ مَا يَنْعُمُ كَيْفَ تُطُومِ وَتَنْحَطُّ

وَقَالَ النّبِيِّ الْمُصْلَطْفَى وَهْــوَ ذَاهِــبُ لِجِبْرِيلَ هَلَّ مِنْ حَاجَةٍ أَنْتَ طَــالِبُ إِلَى اللهِ قُــلُ مَـا شُنِيتَ فَالْبِرُّ وَاجِبِ ﴿ طَــرَا لَيْلَــةَ الْإِسْسَرَاءِ ثَــمُّ عَحَائِبُ إِلَى اللهِ قُــلُ مَـا شُنِيتَ فَالْبِرُّ وَاجبِبُ ﴿ طَــرَا لَيْلَــةَ الْإِسْسَرَاءِ ثَــمُّ عَحَائِبُ هٰذَالِك كَانَ الْعَقْـدُ وَالْعَهْـدُ وَالشَّرُطُ ﴾

فَبُلَسِغ مِنَا أَوْحَسَى إِلَيْسِهِ بِحَثِّسِهِ عَلَى طَاعَةِ الرَّحْمَنِ فِي طُولِ مُكُثِهِ سَمِعْنَا الطَعْنا الأَمْسِر وهُسوَ بِبَقْسِهِ ﴿ طَعَنَا صُدُورًا لَمْ تُصَدِّقُ بِبَعْشِهِ سَمِعْنَا الأَمْسِر وهُسوَ بِبَقْسِهِ ﴿ طَعَنَا صُدُورًا لَمْ تُصَدِّقُ بِبَعْشِهِ عَلَا اللهُ عَزَا ونُحْنُ بِسِهِ نَسْطُسُو ﴾ علونا به عِزًا ونُحْنُ بِسِهِ نَسْطُسُو ﴾

وَنَحْظَى بِهِ فِي الْحَشْرِ عِنْدَ اتَّجَاهِهِ إِلَى دَعَـوَاتِ الْخَيْـرِ عِنْـد إِلهــهِ وَنُسْقَى فَـلاَ نَظْمَـا غَدًا مِـنْ مِيَاهِــهِ ﴿ طَمِعْنَا بِأَنْ نُعْطَى الْخَـلاصَ بِجاهِـهِ إِذَا الأَرْضُ مُـدَّتْ وَالسَّمَاءُ لَهَا كَشْطُ ﴾

فَمَا مِثْلُهُ فِي وَعْظِهِ حِينَ أَنْهَضَا مَعَادَةً مَنْ يَصَّغَى فَذَاكَ الَّذِي حَظَا فَكُمْ مِنْ عُيُونِ مِنْ كَرَى الْفِكْرِ أَيْقَظَا ﴿ طَبِيبٌ لأَمْسِراضِ الْعُصَاةِ إِذَا لظَى قَكُمْ مِنْ عُيُونِ مِنْ كَرَى الْفِكْرِ أَيْقَظَا ﴿ طَبِيبٌ لأَمْسِراضِ الْعُصَاةِ إِذَا لظَى تَفَعُونُ مِنْ عُيُونِ مِنْ تَفُدورُ وتَغْلِسي بِالْعَاذَابَ وَتَنْغَطُ ﴾

سَسَمَاوِيُّ أَخْسَلاَقَ حَفِسَيٌ بِجُسُودِهِ تَرَوْحَسَ مِنْهُ الْجَسْمُ عِنْدَ صُغُسُودِهِ إِلَى الْعَرْشِ فَهُوَ الْمُصْطَفَى مِنْ جُدُودِهِ ﴿ طَبِيعَةُ جُودٍ رُكَبَسَتْ فِي وُجُسُودِهِ إِلَى الْعَرْشِ فَهُوَ الْمُصْطَفَى مِنْ جُدُودِهِ ﴿ طَبِيعَةُ جُودٍ رُكَبَسَتْ فِي وُجُسُودِهِ لَهُ فِي النَّذَى أَيْدٍ عَوَائِدُهَا الْبَسْطُ ﴾

نَفَى عَـرَضَ الدُّنْيَـا بِبَــدُّلِ جَوَاهِــرِ وَفَــازَ بِمَجْــدِ قَــدُ عَــلاً وَمَفَــاجِرِ وسَـــادَ بِآبِـاءٍ كِـــرَامٍ طَوَاهِــــرِ ﴿ طَهَــارَةُ أَجْـدَادٍ وَطِيـبُ عَنَاصِــرِ لَقَدُ طَابَ مِنْهُ الأَصْلُ وَالْفَرْعُ والرَّهْطُ ﴾

سَتُرْنَا بِحُبِّ الْهَاشِسِمِيُّ عُيُوبَسَا بِهِ كَفَّرَ السَّرِّ الرَّحِيهُ ذُنُوبَنَا جَعَلْنَاهُ مِسْ كُلِّ الْأَنَامِ نَصِيبَنَسِا ﴿ طَبَعْنَا عَلَى حُبِّ الْحَبِسِ قُلُوبَنَا خَلَى حُبِّ الْحَبِسِبِ قُلُوبَنَا وَمُنْ مَعِيبَنَسِا ﴿ طَبَعْنَا عَلَى حُبِّ الْحَبِسِبِ قُلُوبَنَا وَمُنْ مَعَلَى مُ الْمُنْتَى لَهُ فِي طَيِّ أَكْبَادِنَا رَبُّطُ ﴾

أَمَا وَاللَّهِ الْأَمْلاَكُ لِلنَّصْرِ حِزْبُكَ وَمَنْ لِعُلُومِ الْكَشْف رَقَاهُ رَبُّهُ وَمَا لِعُلُومِ الْكَشْف رَقَاهُ رَبُّهُ لَقَادٌ زَادَنَا وَجَسْدًا بِلاَ شَكَّ قُرْبُكُ ﴿ طَرِبْنَا مَكِرْنَا نَحْنَ قَوْمٌ نُحِبُهُ لَقَادٌ زَادَنَا وَجَسْدُ وَالسَّقُطُ ﴾ حَبَبْنَاهُ حَتَّى حَبَّهُ الطَّفْلُ وَالسَّقُطُ ﴾

أرَى الرَّكْبَ بِالأَحْبَابِ لِلْمُصَّطَفَى سَرَى يَزُورُونَ خَقًّا حَيْر من وطيء النَّرى

وَنَحْنَ مِنَ الأَشْجَانِ وَالْهَجْــرِ وَالْكُرَى ﴿ طَرَحْنَا لِبَاسَ الصَّبْرِ عَنْـهُ فَمَــا تَــرَى سِــوَى دَمْعَةٍ فِي الْنَحَدِّ مِنْ حَرِّهَا خَطُّ ﴾ سِــوَى دَمْعَةٍ فِي الْنَحَدِّ مِنْ حَرِّهَا خَطُّ ﴾

مَدَاهِ فَنَا فَسُوقَ الْخُسَدُودِ تَحَسَدُونَ وَأَكْبَادُنَا مِنْ بُعَسِدِهِ قَسَدْ تَفَطَّرَتْ فَدَاهِ فَسَا فَدَيْتُكَ لَسُو كَانَسَتْ غَيُونُكَ أَبْصَسَرَتْ ﴿ طُلُولَ قُبَا مِنْ طِيْبَهِ قَدْ تَعَطَّرَتْ فَدَيْتُكَ لَسَورُ لِلْعَرْشِ مُشْتَطُ ﴾ وطَيْبَة فِيهَا النَّورُ لِلْعَرْشِ مُشْتَطُ ﴾

لَـهُ خَـبَرٌ صِـدُقٌ تَزَكَّى بِخُـبْرِهِ لَقَـدٌ نَـالَ مَـا يَرْجُـو بِكَـثْرَةِ صَـبْرِهِ عَلَى طَاعَةِ الرَّحْمَنِ فِـي طُولِ عُمْـرِهِ ﴿ سَرِيعُـا سَرِيعُـا يَا عُصَـاةً لِقَبْـرِدُ فَذَلِكَ قَبْـرٌ عِنْـدَهُ يُرْفَـعُ السُّحْـطُ ﴾ فَذَلِكَ قَبْـرٌ عِنْـدَهُ يُرْفَـعُ السُّحْـطُ ﴾

يَحِدِقُ لَنَسَا بِسَالُمُصَّطَفَى نَتَعَسَزَّزُ لِأَنَّ لِسَوَاهُ فِسِي ذُرَى الْعِسَزِّ يُرْكَسَزُ وَأَعْلاَمُهُ بِالنَّصَّسِرِ وَالْفَتْسَحِ تَبْسِرُزُ ﴿ طُوَائِسِفُ إِخْوَائِي إِلَيْسِهِ تَجَهَّسَزُواً وَكَانَ لَهُمْ فِي لَشَمِ تُرْبَقِهِ قِسْطُ ﴾

وَلَاذَيْتُ حَادِي السَّيْرِ حَتَّى يُعِيقَهُمْ لَأَسْقِيهِمُ دَمْعِي وَأَقْضِي خُقُوقَهُمْ وَلَائِينَ خَادِي السَّيْرِ حَتَّى يُعِيقَهُمْ الأَسْقِيهِمُ دَمْعِي وَأَقْضِي خُقُوقَهُمْ وَأَفْرِشُ خَدِي حَيْثُ سَارُوا طَرِيقَهُمْ ﴿ طَلَبْتُهُمْ كَيْمَا أَكْسُونَ رَفِيقَهُمُ وَأَفْرِشُ خَدِي كَيْمَا أَكْسُونَ رَفِيقَهُمَ وَأَفْرِشُ خَدَيْهُمَا أَكُسُونَ رَفِيقَهُمُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللّهُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

وَلَمَّا تَلاَقَيْنَا عَلَى غَدْرِ مَوْعِدِ وَطَابَ لِي الْمَشْوَى وَزَالَ تَنكُسدِي وَلَمَّا لَي الْمُشُوى وَزَالَ تَنكُسدِي وَدَامَتْ لِي الْبُشْرَى عَلَى رَعْمٍ حُسَّدِي ﴿ طَفِقْتُ أُوَالِي نَشُو فَخُو مُحَمَّدِهِ وَدَامَتْ لِي الْبُشْرَى عَلَى رَعْمٍ حُسَّدِي ﴿ طَفِقْتُ أُوَالِي نَشُو فَخُو مُحَمَّدِهِ مُحَمَّدِهِ وَدَامَتُ لِي الْبُشُولَ فَخُو مَا الأَمْلاكُ مِنْ زَلَلٍ خَطُّواً ﴾

# ر حرف الظاء ﴾

تَجَلَّى رَسُولُ اللهِ لِلنَّورِ فَانْهَحَى وَأَعْرَبَ عَنْ عِلْمِ الْغُيُوبِ فَأَفْصَحَا وَقَالَتُ لَسَهُ الأَعْسِرَابُ قَولًا مُمَدَّحًا ﴿ ظُهَرَّتَ رَسُولُ اللهِ مَنْ يُنْكِرُ الطَّحَى وَقَالَتُ لَسَهُ الأَعْسِرَابُ قَدُولًا مُمَدَّحًا ﴿ ظُهَرَّتَ رَسُولُ اللهِ مَنْ يُنْكِرُ الطَّحَى وَقَالَتُ لَكُورُ وَالشَّرِاكِ غَائِطُ ﴾ فَأَنْتَ الذِي لِلْكُورُ وَالشَّرِاكِ غَائِطُ ﴾

لَكَ الأَرْضُ أَضْحَتْ مَسْجِدًا بَيْنَ مَحْفَلِ صُفُوفًا كَالْمَالَا كِسَرَامٍ بِمَعْسَزِلِ وَفَخُولُكَ يَا خَيْسَ الْوَرَى غَيْسَ مُجْهَلِ ﴿ ظَفِرْتَ بِفَخْرٍ لاَ يُنَسَالَ لِمُرْسَسِلِ بِعِزِ عُلاَكَ الْعَرْشُ وَالْفَرْشُ لاَ فِظُ ﴾

رَأَى لَعْنَدَ فِسِي الْعَرْشِ حِينَ تَصَفَّحَا وَعَايَدِنَ حُـوتَ الأَرْضِ حَقَّا فَسَبَّحَا وَجَـاءَ بِنَشَـرِ شِبْهَ وَهُـرٍ تَفَتَّحَـا ﴿ ظَهَرْتَ رَسُولُ اللهِ أَضْحَى مِنْ الضَّحَى وَجَـاءَ بِنَشَـرٍ شِبْهَ وَهُـرٍ تَفَتَّحَـا ﴿ ظَهَرْتَ رَسُولُ اللهِ أَضْحَى مِنْ الضَّحَى فَعَالِمُ اللهِ أَضْحَى مِنْ الضَّحَى

فَهَذَا الْمُعَلَّى الأصْلِ وَالْفَرْعِ وَالْجَنَا وَمَنْ لاَ لَسَهُ ظِسلٌ عَلَى الأَرْضِ مِثْلَنَا وَلاَ أَثَرٌ لَكِنْ عَلَى الصَّخْرِ مِنْ مِنْسَى ﴿ ظَهِيرٌ لَنَا وَهُو الْمُرَجِّى لِنَصْرِنا إذَا نَظَرْتُ شَرْرًا إلَيْنَا اللَّوَاحِظُ ﴾

يَقُــولُ وَقَــدٌ زَادَتْ بِغَيْسِطٍ تَشَــوُّظًا أَيَــا نَــارُ كُفَّــي لا تَزيــدي تغَيُّظَــا فَلِـي أُمَّــةٌ يَرْجُــونَ جَاهِـي تَحَفَّظَــا ﴿ ظَلِيلاً تَرَى جَـاه النّبـي إذَا لظَــى

### تُخَاطِبُ أَرْبَابَ الْخَطَا وَتُلاَحِظُ ﴾

نَبِسَيُّ بِمِعْسَرَاجِ الْجَلاَلَةِ مُرْتَقِسِي إِلَى سِلاَرَةٍ لِلْمُنْتَهَسَى عَنْ تَحَقَّسَقِ بِحَسَقٌ هَسُوَاهُ إِنْسِي فِسِي تَعَلَّسِقِ ﴿ ظَمِئْنَا ضَنَيْنَا شَفْنَا شَوْقُ مُشْفِسِةٍ بِحَسِقٌ هَسُونَا شَفْنَا شَوْقُ مُشْفِسِةٍ عَلَيْنَا وَيَرْعَى عَهْدَنَا وَيُحَافِظُ ﴾

رَجَوْنَا رَسُولَ اللهِ يَسَوْمَ مَمَاتِنَا شَهْيعًا بِفَضْلِ اللهِ فَصْدَ نَجَاتِنَا عَلَى عَلَى اللهِ فَصْدَ نَجَاتِنَا عَلَى عَلَى طَاعَسةِ يدْعُو لَنَا بِثَبَاتِنَا ﴿ ظِسلالٌ لِسوَاهُ غُسَّلةٌ لِعُصَاتِنَا اللهُ عَلَى طَاعَسةٍ يدْعُو لَنَا بِثَبَاتِنَا ﴿ ظِسلالٌ لِسوَاهُ غُسَّلةٌ لِعُصَاتِنَا لَهُ عَلَى طَلُ ﴾ [ذَا النَّارُ مِنْهَا لِلْعُصَاةِ تُغَايِطُ ﴾

ذَخَرْنَا رَسُولَ اللهِ يَسُومَ نُشُرُوهِ إِذَا مَسَالِكُ جَسَاءَ الْسُورَى بِسَسِعِيرِهِ تَرَى آيـةَ الإِعْجَسَازِ عِنْدَ ظُهُسورِهِ ﴿ ظَلاَمِّا جَلاَهُ اللهُ عَنْسا بِنُسسورِهِ فَيَشْفِى بِسِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمَغَايِظُ ﴾

بِإعْجَازِهِ قَسَدْ أَثْبَسَتَ اللهُ دِينَسَهُ فَقَرَّبَسَهُ مِنْسَهُ وَجَوْهَسَرَ طِينَسَهُ وَخَدَّمَسَهُ فِسَى ظَهْسَرِهِ لِيُزِينَسِهُ ﴿ ظُعُونًا إِلَيْهِ وَالْفَظُوا الأَهْسَلَ دُونَهُ فَمَا خَابَ عَبْدٌ دُونَهُ الأَهْلَ لاَفِظُ ﴾ فَمَا خَابَ عَبْدٌ دُونَهُ الأَهْلَ لاَفِظُ ﴾

وَشَــدُّ مَطَايَــاهُ بِصَـــوْمِ هَجــيرِهِ وَلاَذَ بِـهِ مُسْتَعْصِمًا فِـي مَسِـيرِهِ لِقَبْسرِ نَسِيٌ قَــدُ تَعَالَــي بِنُـورِهِ ﴿ ظَوَاهِرُهُ تُنْبِسي بِحُسْنِ ضَحِيرِهِ وَفِيٌّ عَلَى عَهْـدٍ وَعَقْدٍ مُحَافِظٌ ﴾ نَبِيَّ غَدًا سِرُّ الْوُجُودِ بِأَسْرِهِ حَوَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ اعْتِنَسَاءً بِقَدْرِهِ فَكُدَلُّ امْدِئِ مِنْهَدا يَفُورُ بِأَجْرِهِ ﴿ ظُعُونِي مَتَى يَبْدُو لِتَقْبِيلِ قَبْدِهِ مَتَى أَنَا لِلـزُّوَّارِ يَوْمًا أَحَاظِيظُ ﴾ مَتَى أَنَا لِلـزُّوَّارِ يَوْمًا أَحَاظِيظُ ﴾

هَ جَرَاتُ الْكَرَى مَا إِنْ أَلَـدُ بِطَيْبَـةٍ وَأَهْدَى إِلَـيَّ الدَّهْرُ كُـلُّ صُعُوبَـةٍ بِهُ حَرَاتُ الْكَرَى مَا إِنْ أَلَـدُ بِطَيْبَـةٍ وَأَهْدَى إِلَـيَّ الدَّهْرُ كُـلُّ صُعُوبَـةٍ بِهُ طَهْمَايَ مَتَى يُرُوك بِمُـوْرِدِ طَيْبِـةٍ بِهُ ظَمَايَ مَتَى يُرُوك بِمُـوْرِدِ طَيْبِـةٍ بِهُ ظَمَا يَ مَتَى طُرُف عَيْنِي قَبْرَ أَحْمَدَ لاَحِظُ ﴾

فَيَسَا فَسُوزَ مَسَ أَدَّى إِلَسَى اللهِ حَجَّـهُ وَشَسَدٌ إِلَسَى زَيْسَنِ الْفِيَامِـةِ سَسَرُجَهُ فَسَذَاكَ نَبِسَيٌّ شَسَرَّفَ اللهُ يُرْجَسِهُ ﴿ ظَعَائِسَنُ إِخْوَانِسِي إِلَيْسِهِ تَوَجَّهُسُواْ وَوَدَّعْتُهُسِمْ وَالرُّوحُ مِنْسِيَ قَائِسُطُ ﴾

أَنْسَرُانَ صِبَابَسَانِي لَسَهُ وتَسَسَهُدِي أَنَخْتُ مَطِيَّ الْدَّمْعِ فِي خَدَّيَ النَّدِي وَهَيَّجُنَ شَوْقِي لَكِسْ اللَّقْسَا بِمُحَمَّسِهِ وَهَيَّجُنَ شَوْقِي لَكِسْ اللَّقْسَا بِمُحَمَّسِهِ وَهَيَّجُنَ شَوْقِي لَكِسْ اللَّقَسَا بِمُحَمَّسِهِ وَهَيْحُنَ عَصَتُ كَيْفَ الْحَبِيبُ تُلاَحِظُ ﴾ وعَيْنٌ عَصَتُ كَيْفَ الْحَبِيبُ تُلاَحِظُ ﴾

فُوا أَسَفَا كُمْ ذَا أَحِيدُ عَنِ الْهُدَى وَأَسْلُكُ مَعَ عِلْمِي بِهِ سُبُلَ الرَّدَى وَعَنْ بَابِ خَيْرِ الْخَلْقِ أَصْبَحْتُ مُبْعَدًا ﴿ ظَعَنْتُ إِلَى الأَوْزَارِ مَسَا حِيلَتِي غَدَا وَعَنْ بَابِ خَيْرِ الْخَلْقِ أَصْبَحْتُ مُبْعَدًا ﴿ ظَعَنْتُ إِلَى الأَوْزَارِ مَسَا حِيلَتِي غَدَا وَعَنْ بَابِ خَيْرِ الْخَلْقِ أَصْبَحْتُ مَا عَشْدِ أَحْمَدَ وَاعِظُ ﴾

يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمٍ عَلِمْتُ خُطُوبَهُ فَلَمْ أَتْعِظْ لَمَّا سَمِعْتُ خَطِيبهُ وَقُلْتُ لَسهُ لَمَّسا رَأَيْتُ نَحِيبَهُ ﴿ ظُنُونِي بِرَبِّي مُلدُ مَدَحْتُ حَبِيبَهُ يُسَامِحُ عَبْدًا لَمْ تُفِدْهُ الْمَوَاعِظُ ﴾

فَنُوحُواْ عَلَى الْعَاصِي الْمُسِيءِ بِقُبْحِهِ وَمِنْ هُوَ لَمْ يَسْلُكُ طَرَائِقَ نُجْحِهِ

وَمَنْ لَيْسَ يَصْغَى لِلْحَبِيبِ وَنُصْحِهِ ﴿ ظَلَمْتُلِكِ نَفْسِي غَيْرَ أَنِّي بِمَدْحِهِ وَمَنْ لَيْسَ فَعُر أَنِّي بِمَدْحِهِ وَمَنْ لَيْسَ فَعُر أَنِّي بِمَدْحِهِ أَرْبَهابَ التَّقَدى وَأَحَاظِهُ ﴾

بِمَا ﴿ حَرَالِهِ مَا اللهِ تُمْحَى جَرَالِهِ مَ فَحَسْبِي لَـهُ كَفَّـارَةٌ عَـنْ مَـآئِهِي وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَا يُعِي فِيهِ أَجْلِي تَمَائِهِ وَأَسْمَـا وَأَسْمَـا وَأَمْدُا حُهُ عِنْدَ الرُّقَى لِـي حَفَائِـظُ ﴾ وأمُدَا حُهُ عِنْدَ الرُّقَى لِـي حَفَائِـظُ ﴾

بِهِ خُضْتُ بَحْرَ الْمَدْحِ أَعْدُبَ مَاءَهُ وَأَجْلَيْسَتُ فِيهِ خُسْسَنَهُ وَبَهَسَاءَهُ وَنَظُمْتُهُ أَنْ اللهِ خُسْسَنَهُ وَبَهَسَاءَهُ وَنَظُمْتُهُ كَالَسَدُرِّ أَرْجُسُو جَسِزَاءَهُ ﴿ ظَنَنْتَ بِأَنْسَى مُسَدُّ نَشَرُتُ ثَنَسَاءَهُ وَنَظُمْتُهُ كَالَسَدُرِّ أَرْجُسُو جَسِزَاءَهُ ﴿ ظَنَنْتَ بِأَنْسَى مُسَدُّ نَشَرُتُ ثَنَسَاءَهُ وَلَطُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا



أَيِّمَا أُمَّـةَ الْهَمَادِي إِلَى كُلِّ حِكْمَـةٍ وَمَنْ نُورُهُمْ تُجْلَسَى بِهِ كُسُ ظُلْمَـةٍ وَمَـنْ بِرَسُـولِ اللهِ خُصُّـواْ بِرَحْمَـةٍ ﴿ عَلَيْكُمْ بِشُكْـرِ اللهِ يَا خَيْـرَ أُمَّـةٍ وَمَـنْ بِرَسُـولِ اللهِ خُصُّـواْ بِرَحْمَـةٍ ﴿ عَلَيْكُمْ بِشُكْـرِ اللهِ يَا خَيْـرَ أُمَّـةٍ

وَأَعْظَمُهُمْ قَدْرًا لَـهُ الْعَرْشُ يُجْتَلَسى ﴿ عَلِيٌّ عَلاَ فَوْقَ الْعُلاَ يَطْلُبُ الْعُلَى وَأَعْظَمُهُمْ قِدْرًا لَـهُ الْعَرْشُ يُجْتَلَسى ﴿ عَلِيٌّ عَلاَ فَوْقَ الْعُلاَ يَطْلُبُ الْعُلَى وَأَعْظَمُهُمْ قَدْرًا لَـهُ الْعَرْشُ يُجْتَلَسى ﴿ عَلِيٌّ عَلاَ فَوْقَ الْعُلاَ يَطْلُبُ الْعُلَى وَأَعْشَى بِوَحْي اللهِ سِرًّا يُمَتَّسِعُ ﴾ وأَمْسَى بوَحْي اللهِ سِرًّا يُمَتَّسِعُ ﴾

عوالِمُسهُ عَنْ عَالَمِ النَّرُورِ جُسرٌ ذَتْ وَعَنْهُ وَمَاوِيسُ الشَّيَاطِينِ أَبْعِسدَتْ وَمِنْهُ وَمَاوِيسُ الشَّيَاطِينِ أَبْعِسدَتْ وَمِنْهُ وَمَاوِيسُ الشَّيَاطِينِ أَبْعِسدَتْ وَمِنْهُ وَمَاوِيسُ الْعَزِينَ أَعْجَسزَتْ ﴿ عَزِيزٌ سَرَى يَبْغِي الْعَزِينَ فَعَوَدَتْ وَمِنْهُ تَبَسدًتْ مُعْجِسزَاتٌ فَأَعْجَسزَتْ ﴿ عَزِيزٌ سَرَى يَبْغِي الْعَزِينَ فَعَوَدَتْ

## لَـهُ الأَرْضُ تُطُورَى وَالْمَعَارِجُ تُوضَعُ ﴾

وَشَسَاهَادَهُ أَعْنِسِي الْبَعِسِيرَ الْمُشَسَرَّدَا وَتَخْمِيرُ كُوزِ كَانَ فِي الرَّكْسِ مُفرَدَا وَشَسَاهَا أَنْ اللهُ رَقِّسِي الرَّكْسِ مُفرَدَا وَإِيصَافُ لَهُ بَيْسَتَ الْمَقْلَدُم فَاهْتَسَدَى ﴿ عَلِمْنَا بِأَنَّ اللهُ رَقِّسِي مُحَمِّسَانَا وَإِيصَافُ لَهُ وَقَسِي مُحَمِّسَانَا إِلَى مَوْضِعِ مَا فِيهِ لِلْخَلْقِ مَوْضِعُ ﴾

إلى مَوْضِعِ مَا فِيهِ لِلْخَلْقِ مَوْضِعُ ﴾

سَسَمَاءً سَسَمَاءً قَسَدٌ رَقَسَى بِأَمِينِسَهِ وَحُجْبُسَا وَأَفْلاَكُسَا لِعُظْسَمِ شَسَوْولِهِ عَلَى يَقْظَةٍ بِالْجِسْسَمِ مِنْ وَقُبْتِ حِينِسَهِ ﴿ عُرَا الْعَرْشِ حَقَّا هَمَا سِكَمَا بِيَمِينِسَهِ وَمَمِنْ رَبِّهِ يَلْقَى الْكَلاَمَ وَيَسْمَعُ ﴾

وَبِالْأَفُقِ الْأَعْلَى تَخَصَّصَ فَخْسَرَةً إِلَى الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ هَاجَرَ هِجْرَةً رَقَى بِجَنَابِ الْعِسِزِّ اللهِ حَصْسِرَةً ﴿ عَلَى رَأْي قَوْمٍ عَايْسَ اللهَ جَهْرَةً بِذَاكَ ابْنُ عَبَّاس يَدِينُ وَيَقْطَعُ ﴾

بِسلاً جِهَسةٍ كَسالَتْ وَلاَ نُسمَّ طَرْفَسةٌ وَلاَ أَخَذَتْ الْ عِنْسِدْ رُؤْيَساهُ صَعْفَسةٌ وَلاَ يَعْتَرِيسهِ عِنْسِدَ ذَاكَ مَشَقْسِسةٌ ﴿ عَظِيمٌ لَسهُ خُلْقٌ عَظِيمٌ وخِلْقَسةٌ عَلَى وَجُهِهِ نُسُورٌ مِسنَ اللهِ يَلْمَعُ ﴾

وَأَضْحَى لَـهُ عَـرْشُ الْمُهَيْمِـنِ بَارِزُ وَلاَ مَلَــكَ إِلاَّ وعــنْ ذَاكَ عــاجِزُ فَجَــاءَ وَفَيهِ مِ لِلْمُعَالِـي غَرَائِســزُ ﴿ عَطْـوفٌ رَوُوفٌ مُحُسِنٌ مُتجـاوِزُ فَجَــاءَ وَلَوفٌ مُحُسِنٌ مُتجـاوِزُ فَجَــاءَ وَلَا مُرَفِّـعُ ﴾ حَلِيهمٌ ذُو جَــالاَل مُرَفِّعُ ﴾

تَرَى أَحْمَدًا يَا طَالِبَ الْفَصْلِ مَعْدِنَا فَمَا قَالَ لاَ عِنْدَ السَّوَّالِ وَلاَ انْتَنسى
وَلاَ كَشَّرَ الأَمْوَالَ حِرْصًا وَلاَ بَنِسى ﴿ عَرِيٌّ بَسريٌّ عَنْ مُلاَبَسَةِ الدُّنا
لَهُ الزُّهْدُ زَادٌ وَالتَّوَرُّ عُ مَثْمَرَعُ ﴾
لَهُ الزُّهْدُ زَادٌ وَالتَّوَرُّ عُ مَثْمَرَعُ ﴾

بَأَرْيَاقِ فِ الأَمْيَ الْهُ فِيهَ الْعَلَى الْحَدَّ وَبَ التَّرْبِ لِلأَعْدَاءِ مِنْ مُصِيبَةً وَحَالِبُ لِلأَعْدَاءِ مِنْ مُصِيبَةً وَحَيْثُ ذَعَا الأَمْعُجِ وَاتِ عَجِيبَةً ﴿ عَجَالِبُ لَهُ فِي الْمُعْجِ وَاتِ عَجِيبَةً وَحَيْثُ الْجَدْعُ وَالطّبُ يَخْضَعُ ﴾ إلَيْهِ يَحِنُ الْجِدْعُ وَالطّبُ يَخْضَعُ ﴾

لَـهُ مُعْجِــزَاتُ بَــاهِرَاتُ تَصُونُــهُ فَمَا اسْطَاعَ يَا صَاحِ اللَّبَابُ يَشِينُهُ ومَــا أَنْ يُبَالِسي وَالْعَلِـسيُ يَزِينُــهُ ﴿ عِيَانُــا رَآهُ صَحْبُــهُ وَيَمِينُــهُ أَنَامِلُهَا مِسنْ بَيْنِهَا الْمَـاءُ يَنْبُــعُ ﴾

بِاَحْمَدَ دِينُ الشّرُكِ قَدْ زَالَ زُورُهُ بِهِ غِيضَ مَاءُ النَّهْ وِ انْفَكَ سَيْرُهُ وَكَانَ عَلَى الْكُفَارِ حَقَّا ظُهُ ورُهُ ﴿ عَلَى وَتَلَاّلاً لَيْلَةَ الْوَضْعِ لُورُهُ وَكَانَ عَلَى الْكُفَارِ حَقَّا ظُهُ ورُهُ ﴿ عَلَى وَرَاهُ اللَّهَ اللَّوَضَعِ لُورُهُ وَكَانَ عَلَى الْكُفَارِ حَقَّا ظُهُ ورُهُ وَكُورِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّ

فَمَاذَا التَّمَادِي وَالتَّسَبُّ وَاجِبُ وَإِنْعَامُهُ تُهُلَى لَنَا وَالْمَوَاهِبُ أَيَجُمُلُ عَنْهُ الصَّبْرُ وَالْعُمْلُ ذَاهِبُ ﴿ عِتَاقُ الْمَطَايَا مَعْ رِحَالٍ تَجَاذَبُواْ إِلَى مَيَّدٍ لِلْخَلْقِ فِي الْحَشْرِ يَشْفَعُ﴾

تُسرَى لِي إِلَى قَبْرِ الْحَبِيبِ إِعَانَاةً وَحُبِّي لَهُ لِي مَذْهَبِ وَدِيَالَاتُهُ وَحُبِيلَ لَكُمْ عِنْدَكُمْ لِي أَمَالَةً فَيَا مَنْ لَهُم عِنْدَكُمْ لِي أَمَالَةً ﴿ عَهِدْتُ إِلَيْكُمْ عِنْدَكُمْ لِي أَمَالَةً فَيَا مَنْ لَهُم عِنْدَكُمْ لِي أَمَالَةً ﴿ عَهِدْتُ إِلَيْكُمْ عِنْدَكُمْ لِي أَمَالَةً فَيَا مَنْ لَهُم عِنْدَكُمْ لِي أَمَالَةً فَي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

أَذُمُّ شَـبَابا لَـم أَنـل فِيـه طَـائِلاً لِبُعْدِي عَنِ الْهَادِي لَقَدْ ظَلْتُ نَاحِلاً

فَلاَ عَيْسَ لِن لِن لَمْ أَبَادِرْهُ عَاجِلاً ﴿ عَفَا اللهُ عَنِي كَسَمْ أُوَدِّعُ رَاحِلاً ﴿ عَفَا اللهُ عَني كَسَمْ أُوَدِّعُ رَاحِلاً ﴿ عَفَا اللهُ عَنِي كَسَمْ أُودٌعُ رَاحِلاً ﴾ إليه ومَا لِي لِلْحَبيبِ مُودِّعُ ﴾

وَلَمَا قَضَى الرَّكْبُ الْمُجِدُّ دُيُونَهُ وَرَاحَ إِلَى الْهَادِي وَكَمِّلَ دِينَهُ وَأَقْعَدَنِي ذَنْبِي فَأَصْبُحْسَتُ دُونَهُ ﴿ عَرَفْتُ الذِي قَدْ حَالَ بَيْنِي وبينه هُ ذُنُوبٌ بِهَا عُمْرِي الْعَزِيزُ مُضَيَّعُ ﴾

فَيَا نَفْسَ كُمْ تَقْضِي بِنَقْضِ عَزَائِمِي لِقَسِبْرِ الْمُرَجِّسِي يَسوْمَ رَدِّ الْمَظَسَالِمِ عَلِمْتُ الذِي قَدْ عَاقَنِسِي عَسَنْ غَنَائِمِي ﴿ عَوَاصِفُ عِصْيَانِي وَقَيْسَدُ جَرَالِمِسِي مُنِعْتُ بِهَا عَنْهُ وَمِثْلِسِي يُمْنَعُ ﴾

مَتَى يَنْجَلِي عَنْ وَجْهِ قَلْبِي ذَا الصَّدَى وَأَنْجُو بِهِ مِنْ مَوْقِعِ السُّوءِ والسرَّدى وَكَيْهُ فَ وَيَالْعِصْيُانِ أَصْبُحُتُ مُبْعَدًا ﴿ عَصَيْتُ فَقُولُواْ كَيْهُ فَ أَلْقَى مُحَمَّدًا وَكَيْهُ فَ وَيَالْعِصْيُانِ أَصْبُحُتُ مُبْعَدًا ﴿ عَصَيْتُ فَقُولُواْ كَيْهُ اللَّهَى مُحَمَّدًا وَكَيْهُ اللَّهَى مُحَمَّدًا وَكَيْهُ اللَّهَ عَاصِي مُبَرِّقَعُ ﴾

عَلِمْتُ وَلَمْ أَعْمَلُ وَمَا خِفْتُ رَبَّهُ وَخَالَفْتُهُ جَهْدِرًا وَحَالَفْتُ صَحَبَهُ فَأَبْعَدَلِسي ذَلْبِسي وَتَرْكِسيَّ حِزْبَسهُ ﴿ عَدِمْتُكَ قَلْبِي كَيْسِفَ تَطُلِبُ قُرْبَهُ وَأَنْتَ كَمَا تَدْرِي إِلَى الذَّنْبِ تُسْرِعُ ﴾

تَبِعْتُ هَوَايَ مَمَا اهْتَدَيْتُ لِنُصْحِمِهِ وَصِرْتُ أُمَنِّي النَّفْسَ عِلْمَمَا بِصَفْحِهِ وَقُلْتُ وَقَمَدْ عَايَنَتْ ذَنْبِي بِقُبْحِهِ ﴿ عَسَى اللهُ مِنْ أَجْلِ الْحَبِيبِ وَمَدْجِهِ يُذَارِكُنِي بِالْعَقْوِ وَالْجُودُ أَوْسَعُ ﴾

# رف الغين العبين العبيد العبد العبيد العبيد العبد العبد العبد العبيد العبد العبد

ضُلُوعِي عَلَى حُبِّ الْحَبِيبِ طَوَيْتُهَا وَآيَسَاتُ مَدَّحِي فِي عُسلاَهُ تَلَوْتُهَا فَلُوعِي عُلَى حُبِّ الْحَبِيبِ طَوَيْتُهَا وَآيَسَاتُ مَدَّحِي فِي عُسلاَهُ تَلَوْتُهَا فَقُلْتُ لَكُمْ لَمَّا عَلَيْكُم جَلَوْتُهَا ﴿ غِلْمَاءُ نُفُوسِ الْمَوْمِئِينَ وَقُوتُهَا اللهِ عَلَاهُ نَفُوسِ الْمَوْمِئِينَ وَقُوتُهَا

هُوَ السُّوْلُ وَالْمَأْمُولُ وَالْقَصْدُ وَالْمُنَى هُوَ الْمُصْطَفَى مُسْتَوْجِبُ الشَّكْرِ وَالنَّنَا هُوَ الْمُصْطَفَى مُسْتَوْجِبُ الشَّكْرِ وَالنَّنَا هُوَ الْمُحَنِّتِينَ الْمُخْتَارُ مِنْ خَلْقِ رَبِّنَا ﴿ غِيَاتٌ لَنَا مَلْجَا وَمَنْجَا لِمَنْ جَنَى الْمُخْتَارُ مِنْ خَلْقِ رَبِّنَا ﴿ غِيَاتٌ لَنَا مَلْجَا وَمَنْجَا لِمَنْ جَنَى اللهُ خَنَى الْمُخْتَارُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

نَبِيُّ أَبُسانَ الْحَسَقَ بَعْسَةَ غُيُوبِ فِي لِكُلُّ الْوَرَى هِنْ بَعْدِ حِقْدِ حُرُوبِ وَوَمَسَا هُسُو إِلاَ بَعْدَ فَقُسِرٍ رُدِدْ بِسِهِ ﴿ غَنِيٌّ بِمَا فِي قَلْبِ وِمِسْ حَبِيبِ فِي وَمَسَا هُسُو إِلاَ بَعْدَ فَقُسِرٍ رُدِدْ بِسِهِ ﴿ غَنِيٌّ بِمَا فِي قَلْبِ وِمِسْ حَبِيبِ فِي وَمَسْ عَبِيبِ فِي وَمَسْ عَلَيْهِ اللهُ بِالْجَسَاهِ مُسْبِعُ ﴾

وَحَقِّ الْهَوَى لاَ أَرْتَضِي غَيْسَ حُبِّهِ وَلاَ لَذَّلِسِي شَسَيْءٌ حَلاَ غَيْسَرَ قُوْمِهِ لَبِسَيِّ يَسَوَى سِسَرَّ الْغُيْسُوبِ بِقَلْبِهِ ﴿ غَوِيمُ غَرَامٍ فِي مَحَبَّسَةِ رَبِّسَهِ لَبِسَيِّ يَسَوَى سِسَرَّ الْغُيْسُوبِ بِقَلْبِهِ ﴿ غَوِيمُ غَرَامٍ فِي مَحَبَّسَةِ رَبِّسَهِ حَلِيمٌ كَويمٌ بِالْجَسَلاَلِ مُسَوَّعُ ﴾

لَئِنْ قِيلَ بَحْرٌ قَدْ تَرَى الْبَحْرَ مُزْبِدًا وَإِنْ قِيلَ صُبْحٌ قَدْ تَرَى الصُّبُحَ مُطُّرَدَا وَإِنْ قِيلَ صُبْحٌ قَدْ تَرَى الصُّبُحَ مُطُّرَدَا وَأَحْمَدُ مِنْ عُظْمِ الْجَلاَكَةِ وَالنَّدَى ﴿ غَمَامٌ إِذَا أَعْطَمَى وَبَدُرٌ إِذَا بَدَا وَأَحْمَدُ مِنْ عُظْمِ الْجَلاَكَةِ وَالنَّدَى ﴿ غَمَامٌ إِذَا أَعْطَمَى وَبَدُرُ إِذَا بَدَا الْجَلاَكَةِ تَبُرُغُ ﴾ وشمس بأنوار الْجَلاَكَةِ تَبُزُغُ ﴾

عَزِين دَعَمَاهُ اللهُ مِنْ فَوْقِ حُجْبِهِ وَنَجَّمَاهُ مِنْ أَعْدَائِهِ عِنْمَدَ كُرِّبِهِ وَمَنْ مُورِدِ التَّسْنِيمِ أَهْمَى بِسُحْبِهِ ﴿ غَدَتْ كَفَّهُ تَرُوى الزُّلاَلَ لِصَحْبِهِ

### وَكُمْ نِعْمَةٍ مِنْ كَفَّهِ كَانَ يُسْبِغُ ﴾

وَسِيمُ الْمُحَيَّا يَفْضَحُ الْغَيْسِثُ فَضُلُهُ وَيُزْرِي بِفَضْلِ الشَّمْسِ فِي الأَرْضِ فِعْلُهُ لَقَسِدٌ مَسِلاً الدُّنْيَا مِنَ الْجُودِ بَذَلْهُ ﴿ غَزِيرُ النَّذَى كَالْغَيْثِ يُسْسِخُ وَبْلُهُ وَبَلْ جُودُهُ مِنْ وَابِلِ الْغَيْثِ أَسْبَغُ ﴾

فَمَا أَخَذَتْهُ فِي الْفَضَائِلِ وَقْفَهَ وَلاَ صَرَفَتُهُ عَسْ ذُرَا الْمَجْدِ صَرْفَةً فَمَا أَخَذَ أَتَت مِنْهُ إِلَى الْخَلْقِ تُحْفَةً ﴿ غَرَائِدُهُ جُدُودٌ وَعَفْدُو ورَأَفَةً فَكُمْ قَدْ أَتَت مِنْهُ إِلَى الْخَلْقِ تُحْفَةً ﴿ غَرَائِدُونُهُ جُدودٌ وعَفْدو ورَأَفَةً فَكُمْ قَدْ أَتَت مِنْهُ إِلَى الْخَلْقِ تَحْفَةً مَيْنَ جَنْبِهِ يُفْدِرَعُ ﴾ وَحِلْمٌ وَعِلْمٌ بَيْنَ جَنْبِهِ يُفْدِرَغُ ﴾

وَلَمَسَا أَذَامَ اللهُ مَجْسِدَ سُسِمُوهِ أَنسَارَ مَعَالِسِهِ بِنُسِورِ عُلْسِوهِ وَحَيْثُ الْتَقَى الْكُفَّارُ عِنْسِدَ دُنْسُوهِ ﴿ غَسْزَا بِجُنْسُودِ اللهِ جُنْسِدَ عَسَدُوهِ فَأَضْحَتْ دِمَاهُمْ لِلصَّوَارِم تُصْبِيغُ ﴾

وَحَيْتُ انْتَضَى فِي مِلَّةِ الشَّرْكِ عَضْبَهُ وَأَعْلَىنْ فِي الْكُفَّارِ بِالنَّصْرِضِ بُهُ وَحَيْتُ انْتَضَى فِي مِلَّةِ الشَّرْكِ عَضْبَهُ وَأَعْلَىنْ فِي الْكُفَّارِ بِالنَّصْرِضِ بُهُ وَمَهَّا المُثَيَّامِ وَجَرْبُهُ وَمَا المُثَيَاطِينُ تَنْوَعُ فَيَهُ الطَّيْدُ عُنَا بِهِ مِمَّا الشَّيَاطِينُ تَنْوَعُ فَيَهُ المَّالَةُ عَلَيْهُ المُثَيَاطِينُ تَنْوَعُ فَيَهُ المُثَيَاطِينُ تَنْوَعُ فَيَهُ المُثَيَاطِينُ تَنْوَعُ فَيَهُ المُثَيَاطِينُ اللَّهُ المُثَيَاطِينُ اللَّهُ المُثَيَاطِينُ اللَّهُ المُثَيَاطِينُ اللَّهُ المُثَيَاطِينَ اللَّهُ المُثَيَاطِينَ اللَّهُ المُثَيَاطِينَ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللِ

وَلَمَّا الْتَقَى بِالْجَيْشِ عِنْسَدَ مَسِيرِهِ وَأَيَّسَدَ بِسَالُّعْبِ امْتِفْسَالَ أَمْسِورِهِ فَشَاهَتْ وُجُوهُ الْقَوْمِ عِنْسَدَ ظُهُورِهِ ﴿ غَشَيْنَا ظُسَلاَمَ الْمُشْرِكِينَ بِنُسُورِهِ وَبَاطِلُهُمْ بِالْحَسَقِ يُعْلَى وَيُدْمَنعُ ﴾

وَأَرْشَدَ رَكْبًا ضَلَّ مِنْ بَعْدِ بِيهِ فِ وَرُدَّتْ لَـهُ الشَّـمْسُ اعْتِمَـاهُ بِكُنْهِـهِ وَأَدْتُ لَـهُ الشَّـمْسُ اعْتِمَـاهُ بِكُنْهِـهِ وَأَعْجَبَ مِمَّا قَـدْ رَأَيْنَـا وَشِبِهِـهِ ﴿ غَزَالُ الْفَـلاَ وَالْجِـذُ عُ حَنّ لِوجْهِـهِ وَأَعْجَبَ مِمَّا قَـدْ رَأَيْنَـا وَشِبِهِـهِ ﴿ غَزَالُ الْفَـلاَ وَالْجِـذُ عُ حَنّ لِوجْهِـهِ وَأَعْ الْحَيَـاءِ مُسَـوَّعُ ﴾ وَفِي وَجْهِهِ مَاءُ الْحَيَـاءِ مُسَـوَّعُ ﴾

أَقُولُ لِحَادِي الْعِيسِ فِي وَقْتِ سَيْرِهِ خُلِا الْقَلْبَ مِنْسَى يَا بَشِيرُ بِأَسْرِهِ وَقُلْ لِسَى فَإِلْسِي مُسْتَهَسَامٌ بِذِكْسِرِهِ ﴿ غَلِيلِي مَتَى يُشْفَى بَتَقْبِيلِ قَبْسِرِهِ مَتَى صَحْنُ خَدِّي فِي ثَرِاهُ أُمَرِّغُ ﴾ مَتَى صَحْنُ خَدِّي فِي ثَرِاهُ أُمَرِّغُ ﴾

إِذَا هَـبَّ مِـنْ وَادِي أَحِبَّتِنَـا الصَّبَـا بِنَشْـرِ أَزَاهِـيرِ الأَكِنْـةِ وَالرُّبَـا طُفِقْـتُ أَنـادِي أَحْمَسَدًا مُتَطَلِّبَـسا ﴿ غَرَمَنْتُ بِقَلْبِي حُبَّـهُ زَمَـنَ الصَّبَـا فَفِقْـتُ أَنـادِي أَحْمَسَدًا مُتَطَلِّبَـسا ﴿ غَرَمَنْتُ بِقَلْبِي حُبَّـهُ زَمَـنَ الصَّبَـا فَفِقَـتُ أَنـادِي عُجَدًا وَمَانَ الصَّبَـا فَعَـنْ حُبِّـهِ أَنَـرَوَّغُ ﴾

وَلَهْتُ بِهِ مِنْ حُسُنِ صِدْقِ مَحَيَّتِسي وَذُلَّلْتُ لَكِنْ فِسي التَّذَلُسلِ عِزَّتِسي وَقُلْتُ وَقَدْ أَسَّبُلْتُ فِي الْحَدِّ عَبْرَتِسي ﴿ غَرَامِسي بِهِ فَوْقَ الْغَرَامِ وَمُهْجَتِسي تنذُوبُ وقَلْبِسي بالصَّبَابَةِ يُلْدَعُ ﴾

وَرُوحِي تَلاقَتْ فِي الْغُيوبِ بِرُوحِهِ يَذَكُرُنِسِي إِنْ هَسَبَّ رِيسِحِ بِرُوحِهِ تُقُولُ حَدِيشًا لا خَفَا فِي وُضُوحِهِ ﴿ غَدًا تَلْتَقِي الْحُجَاجُ عِنْدَ ضَرِيجِهِ وَفَوْقَ النَّرَى تِلْكَ الْخُدُودُ تُمَرِّغُ ﴾

إِذَا مَمَا أَتَـوْهُ حَرِّمُـواْ كُــورَ نُوقِهِـمْ وَظَلَّـواْ حَيَــارَى مِـنْ تَزَايُــا فَسَـوْقِهِمْ مُشَــاةً خُفَــاةً مُسْرِعِـينَ بِسَوْقِهِــمْ ﴿ غَوَادِي إِلَى قَبْرِ الْحَبِيــبِ بِنُوقِهِـمُ مُشَــاةً خُفَــاةً مُسْرِعِـينَ بِسَوْقِهِــمُ ﴿ غَوَادِي إِلَى قَبْرِ الْحَبِيـبِ بِنُوقِهِـمُ مُشَـّاةً أَنْما لَسْتُ أَفْسُرُغُ﴾ وَقَدْ فَرَغُـواْ إِلاَّ أَنْما لَسْتُ أَفْسُرُغُ﴾

عَلَى زَمْ ابْي بِالْحُوَادِثِ قَدْ سَلِطَا فَعَوَّقَنِسِي عَنْهُ وَأَبْعَدَنِسِي الْخَطَا وَعُمْرِي غَسرُورَا بِالذُّنْسُوبِ تَفَرَّطَا ﴿ غُصِصْتُ بِزَلاَّتِي وَقَيَّدَنِي الْخَطَا ﴿ غُصِصْتُ بِزَلاَّتِي وَقَيَّدَنِي الْخَطَا وَعُمْرِي غَسرُورًا بِالذُّنْسُوبِ تَفَرَّطَا ﴿ غُصِصْتُ بِزَلاَّتِي وَقَيَّدَنِي الْخَطَا

أَرُومُ انْتِهَاضِما وَالأَيْمَادِي تَقَمَاصَرَتْ وَأَيْكِمِي فِكَاكُما وَالذُّنْمُوبُ تَقَمَاطَرَتْ

وَأَرْجُو خَلاَصًا وَالْمَعَاصِي تَوَاتَـرَتْ ﴿ غَفَلْتُ عَنِ النَّلاَّتِ حَتَّى تَكَاثَـرَتْ شَغِلْتُ بِهَـا عَنْـهُ وَعَـزًّ التَّفَـرُغُ ﴾

فَيَا مَنْ عَصَاهُ وَهُو بِالذَّنْبِ مُبْعَدُ إِلَى كَمْ يَسْرَاكَ اللهُ يَا عَبْدُ تَقْعُدُ أَمَا تَعْلَمُ وا أَنَّ اللهِ يَا عَبْدُ تَقْعُدُ أَمَا تَعْلَمُ وا أَنَّ اللهِ يَا عَبْدُ تَقْعُدُ ﴿ غَيُورٌ إِذَا زُعْنَا عَنِ الْحَقِّ أَخْمَدُ أَمَا تَعْرِي عَنِ الْحَقِّ أَزْوَعُ ﴾ فَوَيْلِي فَمَا غَيْرِي عَنِ الْحَقِّ أَزْوَعُ ﴾

شَـقِيتُ بِذَلْبِ كَـانَ فِيــهِ تَلَــذُذِي تَقَضَّـى وَقِدْمًا كَـانَ مِنْــهُ تَعَــوُذِي فَيَا أَحْمَدُ كُنْ لِسي أنَـا الْمُذْنِبُ الّذِي ﴿ غَرِقْتُ بِبَحْرِ الذَّنْبِ أَرْجُوكَ مُنْقِلِي فَيَا أَحْمَدُ كُنْ لِسي أنَـا الْمُذْنِبُ الّذِي ﴿ غَرِقْتُ بِبَحْرِ الذَّنْبِ أَرْجُوكَ مُنْقِلِي فَيَا أَحْمَدُ ثَسَوَّعُ ﴾ وأَرْجُوكَ لِي منبلَ النَّجَـاةِ تُسَوِّعُ ﴾

# ﴿ حرف الفاء ﴾

بَدَأْتُ بِمَدْحِ كَامِلَ الْوَصْفِ مُنْشِدَا أَفَسرٌغُ قَلْبُسا بِالصَّبَابَسةِ مُكْمَسدَا وَأَشْسرَحُ صَسدُرًا صَيُّقًا مُتَنكِّسدَا ﴿فَلاَحِي نَجَاحِي فِي امْتِدَاحِي مُحَمَّدَا رَجَوْتُ بِهِ جَنَّاتِ عَدْن تُزَخْرَف ﴾

إِذَا حُشِسرَ الْخَلْسَقُ الْجَمِيسِعُ لِظُلْسَةٍ فَنَعْسَرَفَ بِسَالتَّحْجِيلِ مَسَا بَيْسَ دُهْمَسَةٍ وَمَجْسَدٍ عَلِسَى وَافْتِخَسَارٍ وَحُرْمَسِةٍ ﴿ فَخَرْنَا بِجَسَاهِ الْمُصَطْفَى كُلَّ أُمَّسَةٍ وَمَجْسَدُ مُضَعَّمَهُ ﴾ عَلَيْهُمْ لَنَا جَسَاةً وَمَجْسَدُ مُضَعَّمَهُ ﴾

فَنَحْسَ الأُولَى وَالآخِرُونَ لِفَصْلِنَا عَلَى الأَمَمِ الْمَاضِينَ وَالرُّسُلَ قَبْلَنَا أَلَا فَانْظُرُوهُ اللَّسُولِ الذِي لَنَا ﴿ فَمَا فِيهِمُ مِثْلُ الرَّسُولِ الذِي لَنَا

### رَسُولٌ عَلَى الْكُرْسِيِّ وَالْعَرْشِ مُشْرِفٌ ﴾

تَخَصَّصَ بِسَالْمِعْرَاحِ عَسَ كُلِّ سَيَّدٍ وَرُوْيَتُ لِلْحَسَقِّ مِسَ غَيْرٍ مَوْعِدٍ وَرُوْيَتُ لِلْحَسقِ مِسَ غَيْرٍ مَوْعِدٍ وَأَعْطِى جَاهًا لِلشَّفَاعَةِ فِي غَيْدٍ ﴿ فَطُوفُواْ فَمَا تَلْقَوْنَ شِبْهَ مُحَمَّدٍ وَأَعْطِى جَاهًا لِلشَّفَاعَةِ فِي غَيْدٍ ﴿ فَطُوفُواْ فَمَا تَلْقَوْنَ شِبْهَ مُحَمَّدٍ وَأَعْطِيهِ وَلَا مِثْلِمَهُ لَيْسَنَ النَّيِّسِينَ يُعْدَرَفُ ﴾ ولا مِثْلِمَهُ لَيْسَنَ النَّيِّسِينَ يُعْدَرَفُ ﴾

لأهْ ل جَمِيهِ الأَرْضِ فَهْ وَ مُقَدَّمُ وَأَهْ لُ السَّمَا حَقَّا عَلَيْهِ تُحَوِّمُ الْهُ لَلُهُ الأَمْلاَكُ جَيِّشٌ مُسَوَّمُ الْبَهْكُ مِ إِنْ كُنْتُمُ وَعَنْدَ أَنَهُ الْأَمْلاَكُ جَيِّشٌ مُسَوَّمُ الْبَهْكُ مِ إِنْ كُنْتُمُ سُوعَنْ مُسَوَّمُ ﴿ فَمَنْ ذَا لَهُ الأَمْلاَكُ جَيِّشٌ مُسَوَّمُ الْبَهُ يُوشِ وَيَزْحَمْ اللهُ الأَمْلاَكُ جَيِّشٌ مُسَوَّمُ وَيَزْحَمْ اللهُ ال

أَتَانَا بِمَا مُو لَمَ نَجِسَدُ عَنْمَ مَهْرَبُسَا وَبِالطَّعْنَةِ النَّجْلَاءِ أَضْحَى مُخَضَّبُسَا وَبِالطُّعْنَةِ النَّجْلَاءِ أَضْحَى مُخَضَّبُسَا وَكَسَمُ رَدُّ سَهُمَّا لِلْعُسَدَاةِ مُصَوَّبُسا ﴿ فَتَحْنَا بِهِ الْأَمْصَسَارَ شَرَّفًا وَمَعْرِبُسا وَكَسَمُ رَدُّ سَهُمَّا لِلْعُسَدَاةِ مُصَوَّبُسا ﴿ فَتَحْنَا بِهِ الْأَمْصَلَ اللَّهُ اللَّهُ النَّامِثُولُ اللَّهُ النَّامُ لُو يُصَرِّفُ ﴾ وقَدْ نَضَّ أَسْيَافًا لَهَا النَّصْرُ يُصْرَفُ ﴾

الأَخْمَدُ تُتُلَى فِسِي الأَنْسَامِ مَحَسَامِدُ تَزِيسَدُ وَأَمَّسَا غَسَيْرَهُ فَهُسُوَ زَائِسَدُ بِهِ آیــةُ الْکُرْسِسِيِّ بِالنَّسُورِ شَاهِسَدُ ﴿ فَلاَ مُرْسَلُ قَدَ قَالَ مَا قَالَ أَحْمَـدُ فَمَا شِئْتُمُو قُولُواْ وَأَحْمَدُ أَشْرَفُ ﴾ فَمَا شِئْتُمُو قُولُواْ وَأَحْمَدُ أَشْرَفُ ﴾

نَبِيَّ عَلَى الرُّسُلِ الْكِسرَامِ مُكُسرُمُ وَمَسا مِثْلُسهُ يَبُسنَ الْأَنْسامِ مُعَظَّسمُ نَبِيٌّ لِمرَبَّ الْخَلْسِقِ كَسانَ يُكَلِّسمُ ﴿ فَعِيسَى وَمُوسَى وَالْخَلِيسِلُ وَآذَمُ وَنُوحٌ وَإِذْرِيسٌ بِهِ قَدْ تُشَرَّفُواْ ﴾

بِهِ الْخِصْرُ ثُمَّ الْيَاسُ فَازُواْ بِمَشْرَبِ وَنَجَّى بِهِ ذَا النَّونِ عِنْدَ التَّكَرُبِ
وَلاَذَ بِهِ يَعْقُدُوبُ بَعْدَ التَّغَدُوبِ ﴿ فَصَلْتَ رَسُولَ اللهِ كُلُ مُقَرَّبِ
وَلاَذَ بِهِ يَعْقُدُوبُ بَعْدَ التَّغَدُوبِ ﴿ فَصَلْتَ رَسُولَ اللهِ كُلُ مُقَرَّبِ
فَا لاَ مُرْسَلُ إلاَ وَرَاءَكَ يُرْدَفُ ﴾

بِهِ يُوسُفُ الصَّدِّيِـ قُ مُلِّـكَ أَمْصُــرَا وَأَعْطَــى بِـــهِ ذَاوُدُ مُلْكُــا مُكَــبَّرِا فَيَا أَحْمَـٰدٌ يَـا أَحْسَــنَ النَّــاسِ مَنْظَــرَا ﴿ فَسُبْحَانٌ مَنْ أَعْطَاكَ عِزَّا عَلَى الْوَرَى بِذُنْيَا وَفِي يَــوْم الْمَعَادِ يُضَعَّـفُ ﴾

فَيَا وَاسِطَ الْعِقْدِ الدِّي هُـوَ كَامِلُ لأَنْتَ الذِي لِلْمُلْكِ فِي الْخُلْدِ عَامِلُ وَجَاهُكَ كُلَّ الْخَلْقِ فِي الْحَشْرِ شَامِـلُ ﴿ فَهُنَـاكَ مَنْ أَعْطَاكَ مَـا أَنْسَتَ آمِــلُ وَيُرْضيكَ فِينَا حِينَ فِي الْحَشْرِ ثُوقَفُ ﴾ وَيُرْضيكَ فِينَا حِينَ فِي الْحَشْرِ ثُوقَفُ ﴾

فَتَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرِشِ جَهْرًا فَتَنْجَحَا وَتَشْفَعُ فِيمَنْ كَانَ لِلنَّارِ قَادُ لَحَا وَتُنْجِيَ سَكْرَانًا مِنْ الْتَخَوْفِ مَا صَحَا ﴿ فَذَلِكَ وَعْدُ اللهِ فِي سُورَةِ الطَّحَى وَمَا هُوَ وَعْدُ اللهِ مَا هُوَ مُخْلَفُ ﴾

أَيَّا مَسنْ بِكُلِّ الْمَكُومُسَاتِ تَنْخَصَّصَا وَيَا مَنْ بِسِهِ ذَنْسِبُ الْعُصَسَاةِ تَمَحَّصَا إِذَا قُمْتَ بَسِهِ ذَنْسِبُ الْعُصَسَاةِ تَمَحَّصَى إِذَا قُمْتَ تُنْجِي بِالشَّفَاعَةِ مَسنُ عَصَا ﴿ فَلاَ تَنْسَنِي يَا خَيْرَ مَنْ وَطِيءَ الْحَصَى إِذَا النَّالُ لِلْعَاصِي تُنَادِي وَتَهْتِفُ ﴾ إذا النَّالُ لِلْعَاصِي تُنَادِي وَتَهْتِفُ ﴾

ألاً يَسَا رَسُولَ اللهِ هَسَلَ لِسِي وُصِلْسَةٌ مِسنَ الْجَسَاهِ إِنْسِي قَسَدُ عَرَبَّنِسِيَ زَلَسَةٌ مِسنَ الْفَاضِحَاتِ اللهُ عَ فِيهِنَ خَجْلَتَةً ﴿ فَعِنْسَدِي ذُنْسُوبٌ أَرْهَقَتْنِسِي مُذِلَّلَةٌ مِسنَ الْفَاضِحَاتِ اللهُ عِ فِيهِنَ خَجْلَتَةً ﴿ فَعِنْسَدِي ذُنْسُوبٌ أَرْهَقَتْنِسِي مُذِلَّلَةً عَنِّى يَكُشِفُ ﴾ عَسَى عِزْكُمْ لِللذَّلِّ عَنِّى يَكُشِفُ ﴾

إِذَا قُمْسَتَ فِسِي يَسُومُ الْقِيَامَسَةِ ذَاهِبُسًا ۚ إِلَسِى اللهِ مِسَنَّ يَيْسِنَ النَّبِيَسِينَ طَالِبُسا

فكُنْ لِي شَفِيعًا قَدْ أَتَيْتُمكَ رَاغِبًا ﴿ فَوَ اللهِ إِنِّي مُذْنِبٌ جِئْتُ هَارِبًا فَكُنْ لِي شَفِيعًا قَالُتُ الْكُهْفُ لِلْكُلِّ تَكُنُّفُ ﴾ إِلَيْكَ فَأَنْتَ الْكَهْفُ لِلْكُلِّ تَكُنُّفُ ﴾

وَأَنْتَ الذِي تَكُسُو الْوَرَى حُلَّةَ الْهَنَا وَأَنْتَ الْمُرَجَّى فِي شَدَائِدِهَا لَنَا إِذَا جِنْتَ بِالْمَرْضِيِّ مِنْ عِنْدِ رَبُنَا ﴿ فَخُذْ بِيَدِي أَنْتَ الْمُنَجِّي لِمَنْ جَنَى إِذَا جِنْتَ بِالْمَرْضِيِّ مِنْ عِنْدِ رَبُنَا ﴿ فَخُذْ بِيَدِي أَنْتَ الْمُنَجِّي لِمَنْ جَنَى وَخَالِ أَنَا عَاصِ عَلَى النَّفْسِ مُسْرِفُ ﴾
وَجَالٍ أَنَا عَاصِ عَلَى النَّفْسِ مُسْرِفُ ﴾

وَلَكِ اللَّهِ عَالَ خُبِ اللَّهِ اللَّهِ مَكُفَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَإِنِّي لَهُ عَانٌ ضَعْفُ حَالِي مُخْدِلُ ﴿ فَقِسِيرٌ وَمُحْتَاجٌ عَدِيسَمٌ وَمُعْسِلُ اللَّهِ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى الْمُحْتَاج زَادَ التَّلَهُ فَ ﴾ تَصَدَّق عَلَى الْمُحْتَاج زَادَ التَّلَهُ فَ ﴾

لِجَــلاْوَاكَ هَــلاَ الْعَبُــدُ مَــدُ عُيُونَــهُ يَــرُومُ نَــوَالاً لاَ تَخِيــبُ ظُنُونَــهُ وَمُــن عَلَيْــهِ كَسَى يُوفِّــي دُيُونَــهُ ﴿ فَقَدْ بَسَـطَ الْجَانِــي إِلَيْـك يَمِينَــهُ وَمُــن عَلَيْــهِ لَـم تَــزَلُ تَتَعَطَّــف ﴾ فَمُــن عَلَيْــهِ لَـم تَــزَلُ تَتَعَطَّــف ﴾

فَانْتَ لَنَا فِي جَنْهِ الْنَحُلْدِ رَافِعَ وَلِلنَّارِ عَنَّا فِي الْقِيَامَةِ مَانِعُ وَعَنَّا لِي الْقِيَامَةِ مَانِعُ وَعَنَّا لِيهُ الْفِيْامَةِ مَانِعُ وَعَنَّا لِيهُ الْفِيْسَ وَمِثْلُكَ شَافِعُ وَعَنَّا لِيهُ الْفِيْسَ وَمِثْلُكَ شَافِعُ وَعَنَّا لِيهُ الْفِيْسَ وَمِثْلُكَ شَافِعُ وَعَنْلُكَ شَافِعُ وَعَنْلُكَ شَافِعُ لَي اللَّهِ وَمَثْلُكَ شَافِعَ لَي اللَّهِ وَمِثْلُكَ اللَّهُ وَمَا لَي اللَّهُ وَمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

عَصَيْتُ إِلَهِي فِي الصَّبَاحِ وَفِي الْمُسَا وقَلْبِسِي عَسِنْ تَذْكَسارِهِ أَبَسدًا قَسَسا فَيَ أَخْمَدٌ كُنْ لِي شَفِيعًا مِنَ الأَسَى ﴿ فَبَيْنِي وَبَيْنَ الرَّبُ وَحْشَلُهُ مَنْ أَسَا فَيَ أَخْمَدٌ كُنْ لِي شَفِيعًا مِنَ الأَسْسَى ﴿ فَبَيْنِي وَبَيْنَ الرَّبُ وَحْشَلُهُ مَنْ أَسَا فَيَ الْعَرْضِ تَرْجُفُ ﴾ فَكُنْ لِي إِذَا مَا الأَرْضُ فِي الْعَرْضِ تَرْجُفُ ﴾

# ﴿ حرف القياف ﴾

بِحَقِّكُمُ وِ يَا مَنْ لَهُمْ حُسْنُ مَقْصِدِ بِصِدْق رَسُولِ اللهِ فِسَى كُلِّ مَوْعِدِ وَمَنْ بِمَعَالِيهِ حَسُوكَ كُلُّ مَوْعِدِ وَمَنْ فِواْ وَاسْمَعُوا نُطْقِي بِمَدْح مُحَمَّدِ وَمَسَنْ بِمَعَالِيهِ حَسُوكَ كُلُّ سُلُوقٌ عَنْ هَوَى لَيْسَ يَنْطِقُ ﴾
وَمُسُولٌ صَدُوقٌ عَنْ هَوَى لَيْسَ يَنْطِقُ ﴾

أَيَادِيبِهِ قَسِدٌ مُسدَّتُ عَلَيْنَا وَظِلْسِهُ وَأَفْوَالُهُ صِدْقٌ وَفِي الْعَدْلِ فِعْلُسِهُ هُوَ الْمُبْتَدِي فِي الْفَضْلِ لاَ شَيِّ مِثْلَهُ ﴿ قَدِيبٍ بَسِدًا قَبْلِ النَّبِيِّينِ فَضِلُسِهُ فَإِنَّ قُدِّمُواْ بَعْثًا فَفِي الْفَضْلِ لِيَسْبِسِقُ ﴾

تُغُسورُ الأَمْسانِي بِالنَّهَسَانِي نَوَاطِسِقُ وَوَجْمَهُ الرَّضَا طَلْقُ لأَحْمَلَ شَائِقُ لُغُسورُ الأَمْسَلُ لأَحْمَلُ شَائِقُ الرَّسُلُ لاَحِقُ لَبِسِينَ فَائِسِقُ ﴿ فَضَى اللهُ أَنْ لاَ يَلْحَقَ الرَّسُلُ لاَحِقُ لَبِسِينَ فَائِسِقُ ﴿ فَضَى اللهُ أَنْ لاَ يَلْحَقَ الرَّسُلُ لاَحِقُ لَبِسِينَ فَائِسِقُ ﴿ فَضَى اللهُ أَنْ لاَ يَلْحَقَ الرَّسُلُ لاَحِقُ لَا حَمَلَ يَلْحِقُ ﴾

إِذَا شِئْتَ أَنْ يَهْدِيسُكَ رَبُّسُكَ عَدْنَسَهُ وَيُعْطِيكَ فِي الدَّارَيْنِ يَا صَاحِ أَمْنَلَهُ وَرَانَسا بُحَادِيثًا صِحَاحُسا بِأَلْسَهُ وَوَانَسا أَحَادِيثًا صِحَاحُسا بِأَلْسَهُ وَوَانَسا أَحَادِيثًا صِحَاحُسا بِأَلْسَهُ عَوْسَلْ بِسِهِ وَاعْمَلُ بِمَسَا قَلْدُ أَسَنْسَهُ ﴿ قَرَأْنَسَا أَحَادِيثًا صِحَاحُسا بِأَلْسَهُ لِلْعَمْدِ فِي الْحَشْرِ يَخْفُقُ ﴾ عَلَيْسِهِ لِسواءُ الْحَمْدِ فِي الْحَشْرِ يَخْفُقُ ﴾

عَلَى كُملُ خَلْسِقِ فَضَمَّلُ اللهُ نَعْتَمِهُ وَأَخْسَسِنَ مَنْشَسِاهُ وَخَسَّنَ لَئِنَا اللهُ وَقَرَّبَ اللهُ وَقَرَّبَ اللهُ وَعَلَمْ لَهُ الأَمْسِلاَلَةُ وَالرَّسُلُ تَخْتَمهُ وَقَرَّبَ اللهُ وَالرَّسُلُ تَخْتَمهُ وَقَرَّبَ اللهُ الأَمْسِلاَلَةُ وَالرَّسُلُ تَخْتَمهُ وَقَرَّبُ اللهُ الأَمْسِلاَلَةُ وَالرَّسُلُ تَخْتَمهُ وَقَرَّبُ اللهُ الله

عَلَى النَّاسِ طُرًّا أَسْبَغَ اللهُ فَضْلُهُ وَأَكْسِرَمَ مَثْسُواهُ وَأُوسَع نُزْلَهُ فَصِلْهُ وَأَكْسِرَمَ مَثْسُواهُ وَأُوسَع نُزْلَهُ فَعِلْهِ فَعَنْ اللهُ مِثْلَهُ فَعِنْ اللهُ مِثْلَهُ فَعِنْ اللهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مَثْلُهُ مِثْلُهُ مِثْلُهُ مَثْلُهُ مَثْلُهُ مَثْلُهُ مَثْلُهُ اللهُ مِثْلُهُ مَثْلُهُ اللهُ مِثْلُهُ اللهُ مِثْلُهُ اللهُ مِثْلُهُ اللهُ مِثْلُهُ اللهُ مِثْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِثْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِثْلُهُ اللهُ اللهُ

## قَدِيمًا وَلاَ فِي آخِرِ هُــو يَخْلُـقُ ﴾

رَمَتْ لِلشَّيَاطِينِ النَّجُومَ سَمَاوُهَا بِمَوْلِدِهِ وَالأَرْضُ طَسابَ هَوَاؤَهَا فَصَابَ هَوَاؤَهَا فَصَابَ هَوَاؤَهَا فَصَابَ هَوَاؤَهَا فَصَابَ اللهِ فَسَابَ هَوَاؤَهَا فَصَابَ عَلَّهُ فَسَادً بِنَاوُهَا فَصَابًا عَلَّهُ اللهِ فَيَسَادُ بِنَاوُهَا فَصَابًا عَلَّهُ اللهِ فَيَسَادُ بِنَاوُهَا وَكَانَ مَعَ النَّقُوى مِنَ اللهِ يُشْفِقُ ﴾

بَنَى الذّينَ بِالتَّقْوَى لَنَهَا مِنْ أَسَاسِهِ وَنُكَسَتِ الْأَصْنَهَامُ يَسوْمَ نِفَاسِهِ وَسَاخَتُ أَيَادِي الْكُفْرِ مِنْ عُظْمِ بَأْسِهِ ﴿ قَسوِيٌّ وَلَكِنْ لَيُسنْ فِهِي أُنَاسِهِ وَسَاخَتُ أَيَادِي الْكُفْرِ مِنْ عُظْمٍ بَأْسِهِ ﴿ قَسوِيٌّ وَلَكِنْ لَيُسنْ فِهِي أُنَاسِهِ رَفِيهِ قُ وَلَكِنْ بِالْمَسَاكِينِ أَرْفَسِقُ ﴾

وَرَدٌ يَسِدًا بَسَانَتُ وَأَشْسِبَعَ عَسْسِكُوا بِمُسَدُّ وَشَاةٍ كُسلُّ ذَلِسكَ قَسَدُّ جَسرَى وَكَسمُ مُعْسِرِ قَسدٌ جَساءَهُ فَتَيَسَّسِرًا ﴿ قَرِيبٌ لأَرْبَابِ الْحَوَائِعِ مَسَا تَسَرَى وَكَسمُ مُعْسِرٍ قَسدٌ جَساءَهُ فَتَيَسَّسِرًا ﴿ قَرِيبٌ لأَرْبَابِ الْحَوَائِعِ مَسَا تَسَرَى لَا مُعْسِرٍ قَسدٌ جَسَاءَهُ فَتَيَسَّسِرًا ﴿ قَرِيبٌ لأَرْبَابِ الْحَوَائِعِ مَسَا تَسَرَى لَا مُعْسِرٍ قَسدٌ جَسَاءَهُ خَجَّابًا وَلاَ الْبَسَابُ يُعْلَقُ ﴾

يَجُودُ بِلنُنْسَاهُ لِمَسَنْ جَسَاءَ عَسَاجِلاً كَذَلِكَ فِي الْأَخْرَى لِمَنْ رَاحَ آجِلاً فَمَسَاءٌ بِلَانْ بِلَا الْحُلْدَ أَوَّلاً فَمَسَاءٌ جَرَى أَنْ يَدْخُلُ الْخُلْدَ أَوَّلاً عَنْسَهُ السَّرَى يَتَشَقَّى ﴾

يَجِيءُ إِلَى الْمِيزَانِ يُنْجِي مُولُهِا وَيَهْدِي إِلَى الْفِرْدُوْسِ مَنْ كَانَ تَائِها عَلَى جَاهِهِ الرَّحْمَنُ أَضْحَى مُنَبَّهِا ﴿ وَيَهْدِي إِلَى الْفِرْدُوْسِ مَنْ كَانَ تَائِها عَلَى جَاهِهِ الرَّحْمَنُ أَضْحَى مُنَبِّها ﴿ وَقُلِ الْحَقَّ هَلْ تَدْرِي لأَحْمَدَ مُشْبِها عَلَى جَاهِه الرَّحْمَنُ أَضْحَى مُنْبِها اللهِ فَإِنْكَ تَصْدُقُ ﴾ فَهَادِرٌ وَقُلْ لا لاَ فَإِنْكَ تَصْدُقُ ﴾

بطَيْبَةَ بَدْرٌ بُرْجُسهُ صَدْرُ مَسْجِدِ تَبَاهِي بِهِ الأَرْضُ السَّمَاءَ وَتَغْتَدِي عَلَــــى كُلِّ مَخْلُوق بِفِحْرٍ مُؤَيَّـــدِ ﴿ قُرَى طَيْبَةٍ طَابَت بِطِيبِ مُحَمَّـدِ وَمُذْحَلَّ فِيهَا فَهْيَ بِالْمِسْكِ تَعْبِقُ ﴾ وَمُذْحَلَّ فِيهَا فَهْيَ بِالْمِسْكِ تَعْبِقُ ﴾ مَدِينَتُ فَ قَسَدُ شُسِرِّفَتْ بِسَأَمُورِهِ قَوَاعِدُهَا قَسَدُ أُسَّسَتُ لِظُهُسورِهِ بِهَسَا رَوْضَةٌ مِسَنَّ جَنَّةٍ بِحُضُسورِهِ ﴿ قُصُورُ حُمَاهَا مُشْرِقَاتٌ بِنُسورِهِ بَهَى مِنْهُ نُورُ الْغَرْبِ وَالشَّرَّقِ مُشْرِقٌ ﴾ بَلَى مِنْهُ نُورُ الْغَرْبِ وَالشَّرَّقِ مُشْرِقٌ ﴾

فَجِدُواْ إِلَيْهَا أَيُّهَا النَّسَاسُ وَاخْضَعُواْ وَلِلْمُصْطَفَى فَاحْدُواْ الْمَطَايَا وَشَيِّعُواْ وَلُكُودُواْ إِلَيْهَا أَمُّواْ لِطَيْبَةَ أَسْرِعُسُواْ وَلُودُواْ بِهِ مِمَّا جَسَرَى وَتَضَرَّعُسُواْ ﴿ قِبَابَ قَبَا أَمُّواْ لِطَيْبَةَ أَسْرِعُسُواْ وَلُوفُواْ بِهِ مِمَّا جَسَرَى وَتَضَرَّعُسُواْ ﴿ قِبَابَ قَبَا أَمُّوا لِطَيْبَةَ أَسْرِعُسُوا وَلُوفُواْ بَعْمَالُو وَلُوفُقُواْ ﴾ فَاحْمَدُ لُودُواْ تَسْعَمالُو وَلُوفُقُواْ ﴾

هَنِيئًا لَكُمْ يَا لَاإِلِينَ عَلَى مِنَى أَتَيْتُمْ طَيُّوفًا أَبْشِرُواْ لَكُمْ الْهَنَا فَمَدنْ حَلَّ بَيْتَ اللهِ أَصَبَحَ آمِنَا ﴿ قَصَلاتُمْ إِلَى خَيْرِ الْوَرَى لِلْتُمُ الْمُنَى فَمَدنْ حَلَّ بَيْتُمُ الْمُنَى فَانْدَى مُوثَّدَى ﴾ فَهَا اللهِ عَزُّونِسِي فَإنْسِيَ مُوثَّدَى ﴾

بِحَقِّكُمُ و إِنْ زُرْتُ مَ مَ مَ مَ مَ وَيْتُ فَ فَنَسُوهُ عَنْ بِ الذِي قَدْ لَقِيتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

بِخُلْفِي لَـهُ أَصِبَحْـتُ عَنْـهُ أَخَلَـفُ تُعَوِّقُنِـي عَنْـهُ اللَّنْـوبُ وَتُوقِـفُ فَحَتَّى مَتَى عُمْرِي عَلَى النَّفْسِ مُسْرِفُ ﴿ قَلِيلُ التَّقَى عَماصٍ مُصِـرٌ مُسَـوِّفُ فَحَتَّى مَتَى عُمْرِي عَلَى النَّفْسِ مُسْرِفُ ﴿ قَلِيلُ التَّقَى عَماصٍ مُصِـرٌ مُسَـوِّفُ فَحَتَّى مَتَى عُمْرِي عَلَى النَّفْسِ مُسْرِفُ ﴿ قَلِيلُ التَّقَى عَماصٍ مُصِـرٌ مُسَـوِّفُ فَ خَرِيقٌ أَنَما بِالْمُصْطَفَى أَتَعَلَّــقُ ﴾

عَلَى قُنُوحُواْ قَدْ عَرَفْتُ إِعَاقَتِي عَنِ الْمُصْطَفَى حَتَى حُرِمْتُ زِيَارَتِي وَكَيْفَ اخْتِيَالِي يَا عَلِيهِمُ بِحَالِتِهِي ﴿ قَسَا الْقَلْبُ مِمَّا قَدْ تَوَالَتْ إِسَاءَتِهِي وَكَيْفَ اخْتِيَالِي يَا عَلِيهِمُ بِحَالِتِهِي ﴿ قَسَا الْقَلْبُ مِمَّا قَدْ تَوَالَتْ إِسَاءَتِهِي وَكَيْفَ اخْتِيَالِي يَا عَلِيهِمُ بِحَالِتِهِي مَا زِنْتَ بِالْخَلْق تَرْفُقُ ﴾ فَكُنْ شَافِعِي مَا زِنْتَ بِالْخَلْق تَرْفُقُ ﴾

لَحَانِي زَمَسانِي قُبْحُ فِعْلِيَ قَادَ لِي وَشَرْخُ شَبَابِي بِالْمَعَمَاصِيَ جَادَ لِي

وَظُلْمِي لِنَفْسِي آخِرَ الْعُمْرِ عَادَ لِسِي ﴿ قَلِمْتُ عَلَى الْأُخْرَى وَمَا ثُمَّ زَادَ لِي وَظُلْمِي لِنَفْسِي آخِرَى وَمَا ثُمَّ زَادَ لِي وَظُلْمِي لِنَفْسِي آخِرَى وَمَا ثُمَّ زَادَ لِي سِنَوى حُبِّكُمْ إِنَّسِي بِسِهِ أَتُوثُسِقُ ﴾

قَيَىا سَادَتِي مُنْسُواْ عَلَى بِفَضْلِكُ مَ وَجُودُواْ عَلَى الْمُشْتَاقِ يَوْمًا بِوَصَلِكُمْ فَإِنْ يَا ثَنْتُ الْمُعَنِّسِي بِحُبِّكُ مِ ﴿ فَنِعْتُ بِمَا قَدْ حَلَّ مِنْ نَشْرِ مَدْحِكُمْ فَإِنْ كَنْتُ الْمُعَنِّسِي بِحُبِّكُ مِ اللَّانِبِ يَمْحَقُ ﴾ فَإِنْ قَلِيلاً مِنْهُ لِلذَّنْبِ يَمْحَقَ ﴾

عَجَزَاتُ عَنِ الأَوْرَاقِ حِسِينَ كَتَبْسُهُ وَذَلِكَ شُغْلِسِي لِلْمَدِيسِحِ جَعَلْتُهُ وَمَا أَنَا مُوفِعٍ عُشْرَ مَا قَدْ قَصَلاتُهُ ﴿ قُصُورِي عَنْ مَلاحِ الْحَبِيبِ عَرَفْتُهُ وَمَا أَنَا مُوفِعٍ عُشْرَ مَا قَدْ قَصَلاتُهُ ﴿ قُصُورِي عَنْ مَلاحِ الْحَبِيبِ عَرَفْتُهُ وَمَا أَنَا مُنغًا مِنْ بِحَارٍ تَدَفَّيقُ ﴾ وَلَه وَلُه مَنغًا مِنْ بِحَارٍ تَدَفَّيقُ ﴾



أَلاَ أَيُّهَا السَرُّوَارُ مِسَنْ غَسَيْرِ مَوْعِسِدِ وَمَنْ بِهِمُ الأَمْسِلاَكُ حَقَّسَتْ بِمَسْجِدِ خُدُوا وَانْقُلُوا عَنْسِي فَإِنْسِي بِمُنْشِسِدِ ﴿ كَلِفْتَ بِأَمْسِدَاحِ النَّبِسِيَّ مُحَمَّسِدِ الْعَلْمُ وَانْقُلُوا وَانْقُلُوا عَنْ فَضَائِلِهِ أَحْكِي ﴾ ألا فَاسْمَعُواْ مَا عَنْ فَضَائِلِهِ أَحْكِي ﴾

لَــهُ آيــةُ الفِيــلِ إِذْ تَوَلَّــى لأَجْلِــهِ وَصُــدٌ عَـنِ الْبَيْـتِ الْمُصَـانِ لِفِعْلِــهِ وَنَادَى مُنَادِي فِــي السَّمَـاءِ لِفَطْلِـهِ ﴿ كَبِيرٌ جَلِيلٌ مُجْتَبَى فَـــوْقَ رُسْلِــهِ فَهَا هُوَ بَيْنَ الرُّمسُلِ وَاصِطَةُ السَّلْكِ ﴾

فَمَوْلِكُهُ يُنْبِيكَ عَنْ عُظْمِ خَطْبِ بَلِا بِيَدَيْدِ مَسَاجِدًا نَحْسُو رَبِّهِ مُشِيرًا إِلَى نَحْسُو السَّمَسَاءِ لِقُرْبِهِ ﴿ كَسَدَارَةِ بَسَارٍ وَجُهَّهُ بَيْنَ صَحْبِهِ

## أَيَخُفَى عَلَى النَّسَّاقِ رَائِحَةُ الْمِسْكِ ﴾

لَسهُ سُسرَّةٌ مَخْتُونَسةٌ بِحِمَايَسةٍ فَمِنْ وَقْتِسهِ إِبْلِيس فَسرَّ لِغَايَسةٍ لَا اللهُ ذَاكَ الْوَجْهَ نُسورَ هِدَايَةٍ لَا جُسِا اللهُ ذَاكَ الْوَجْهَ نُسورَ هِدَايَةٍ لَا جُسِل حَبِيب قَسدٌ حُبِي بِعَايَسةٍ ﴿ كَسَا اللهُ ذَاكَ الْوَجْهَ نُسورَ هِدَايَةٍ لَا جُسِل حَبِيب قَسدٌ خُبِي بِعَايَسةٍ ﴿ كَسَا اللهُ ذَاكَ الْوَجْهَ نُسورَ هِدَايَةٍ لَا جُنِي ظُلُم اللهُ رَكِ ﴾ فَدُلُ بِهَا مَنْ ظُلٌ فِي ظُلُم اللهُ رَكِ ﴾

تَسَمَّعُ فَهَذَا الْوَصْفُ يَهَا صَاحِ وَصْفُهُ يُهِينُ مَسَحِيقَ الْمِسْكِ وَالطِّيبَ عَرْفُهُ وَيَخْجِلُ وَبُلَ الْغَيْثِ فِي الْبَدْلُ كُفُّهُ ﴿ كَوِيهُ حَلِيمٌ حَلِيمٌ آخِذُ الْعَفْوِ عُرْفُسهُ مَتَى وَاجَهَ الْجَانِي يُوَاجِهُ بالتَّوْكِ ﴾

حَلِيهِ فَسلاَ حِلْهِ مُنْ يُسُوازِي حِلْمَسهُ بِهِ اللهُ فِي التَّنْزِيلِ قَدْ قَرَنَ اسْمَهُ وَبِالرَّفْقِ وَالتَّسْدِيسةِ أَظْهَرَ عِلْمَسهُ ﴿ كَذَا كَسَانَ لاَ حِلْمٌ يُقَارِنُ حِلْمَهُ وَبِالرَّفْقِ وَالتَّسْدِيسةِ أَظْهَرَ عِلْمَسهُ ﴿ كَذَا كَسَانَ لاَ حِلْمٌ يُقَارِنُ حِلْمَهُ وَبِالرَّفْسينِ وَالنَّسْدِي ﴾ وَلاَ هَدْيَ فَاقَ النَّاسَ بالْهَدِي وَالنَّسْدِ ﴾

عَلَى فَصْلِهِ طُسُولَ الزَّمَسَانِ اعْتِمَادُنَا فَلَيْسَ سِسُواهُ فِي الْوَجُسُودِ مُرَادُنَا لِتَصْدِيقِهِ فِي الرُّمْسُلِ هَـلَا اعْتِقَادُنَا فِي النَّمْسُ فِي النَّمْسُ فِي الطُّهُرُ مِنْ هَلَكُ ﴾ وَلاَ شَكُ هَلْ لِلشَّمْسُ فِي الظُّهْرُ مِنْ هَلَكُ ﴾

أَتَى وَالْوَرَى فِي إِفْسِكِ كُلِّ صَلاَّلَةٍ فَلاَحَتْ بِهِ فِي الْخَلْسِ أَلْفُ دِلاَلَةٍ وَالْوَرَى فِي إِفْسِكِ كُلِّ صَلاَّلَةٍ فَلاَحَتْ بِهِ فِي الْخَلْسِ أَلْفُ دِلاَلَةٍ وَأَفْعَالُسِهُ تَرْكُسُو بِصِسِدْقِ مَقَالُسِةٍ ﴿ كَمَالُ جِلاَلٌ فِي عُلْسُو جَلاَلَةٍ وَأَفْعَالُسِهُ الْمُلْكِ ﴾ لَهُ هيْبَةً ذَلْتُ لَهَا هَيْبَةُ الْمُلْكِ ﴾

فَعَنْمَهُ لَنَا الأَحْكَامُ بِالْعَدْلِ أُورِئَسَتْ وَعَنْمَهُ لَنَا كُلُّ النَّبِيِّينَ حَدَّثَ نَ فَعَنْمَ لَنَا الأَحْكَامُ بِالْعَدْلِ أُورِئَسَتْ ﴿ كَأَنَّا بِهِ فِي الْحَشْرِ وَالرُّسْلُ قَدْ جَثَتْ بِاللَّالَ لَلَّ الشَّرَائِكِ عَلَى الْحَشْرِ وَالرُّسْلُ قَدْ جَثَتْ فِي جَاهٍ يَجِلُّ عَنِ الدَّرِّكِ ﴾ وَأَحْمَدُ فِي جَاهٍ يَجِلُّ عَنِ الدَّرِّكِ ﴾

لَـهُ صِفَـةُ الأَمْـلاَكِ وَهُـو كَذَاتِنَا وَحَاشَاهُ عَنْ شِبْهِ كَمِثْلِ صِفَاتِنَا تَبَارَكَ مَـن يَمْحُـو بِـهِ سَيِّنَاتِنَا ﴿ كَفِيلُ الْيَتَامَـي عِصْمَـةٌ لِعُصَاتِنَا هُو كَفِيلُ الْيَتَامَـي عِصْمَـةٌ لِعُصَاتِنَا هُو السَّتْرُ فِي الدُّنْيَا وَأُخْرَى مِنَ الْهَتْكِ ﴾ هُوَ السَّتْرُ فِي الدُّنْيَا وَأُخْرَى مِنَ الْهَتْكِ ﴾

فَلَـوْلاَ النّبِـي مَـا أَسْــبَلَ اللهُ سِــتْرَهُ وَلاَ حَــلَّ ذَا قَيْـــدٍ وَلاَ فَــكَ أَسْــرَهُ أَلاَ فَاعْرِفُــواْ يَا أَيُّهَــا النَّــاسُ قَــــدْرَهُ ﴿ كَثِيرُ الْعَطَايَا يَتْبَعُ الْعُسْــرَ يُسْــرَهُ يُبَادِرُ أَسْرَى الضِّيق وَالضَّنْكِ بِالْفَكَ ﴾ يُبَادِرُ أَسْرَى الضَّيق وَالضَّنْكِ بِالْفَكَ ﴾

وَخُيِّرَ فِيهَا الْدُنْيَا خُلُودًا فَلَمْ يُرِدْ وَفِي الْخُلُّدِ فَاخْتَارَ النَّعِيمَ إِلَى الأَبَدُ يُجَاوِرُ فِيهَا الْوَاحِدَ الأَحَدَ الصَّمَدُ ﴿ كَفَاهُ مِنَ الدُّنْيَا كَفَافًا وَلَمْ يُرِدُ وَلاَ مَالَ حَاشَاهُ لِمَالَ وَلاَ مُلْكِ ﴾

وَمَا كَانَتِ اللَّانِيَا لَهُ مِنْ مُسرَادِهِ فَمَا زَادَ مِنْهَا قَسطُّ فَوْقَ اقْتِصَسادِهِ وَلاَ اخْتَسارَ مِنْهَسا شَبْعَسةً لِفُسؤادِهِ ﴿ كَرَاكِبِ بَحْرٍ مَا حَوَى غَيْسرَ زَادِهِ يُخفَف أَثْقَالاً لِيُسْرِعَ فِي الْفُلْكِ ﴾

الاً فَاعْلَمُواْ يَسَا إِخُورِسِي لِمَآلِنَسَا فَدُنْيَاؤُنَسَا قَسَدُ صَرَّحَسَ بِارْتِحَالِنَسَا اللهِ فَاعْرُكُوهَا وَافْكُسُرُواْ فِي انْتِقَالِنَسَا ﴿ كَذَلِكَ أَوْصَانَسَا فَيَسَا سُسُوءَ حَالِسَا اللهِ فَاتْرُكُوهَا وَافْكُسُرُواْ فِي انْتِقَالِنَسَا ﴿ كَذَلِكَ أَوْصَانَسَا فَيَسَا سُسُوءَ حَالِسَا اللهِ فَاللهِ لاَ نَبْكِسَى ﴾ حَمَلْنَسَا ثَقِيسَالاً كَيْسَفَ بِاللهِ لاَ نَبْكِسَى ﴾

بَكَيْنَا غَرَقْنَا فِسِي دُمُّوعِ غَزِيرَةٍ عَلَى مَا اقْتَرَفْنَا مِسَنْ مَعَاصِ خَطِيرَةٍ فَأَعْيُنَنَا بِالْحَسُوفِ غَيْسُرُ قَرِيرَةٍ ﴿ كَشَفْنَا سُتُورًا عَنْ عُيُسُوبٍ كَشِيرَةٍ وَلَوْلاَهُ عُوجِلْنَا مِنَ اللهِ بِالْهَتْكِ ﴾ وَلَوْلاَهُ عُوجِلْنَا مِنَ اللهِ بِالْهَتْكِ ﴾

تَجَلَّى بِهِ الدَّهْرُ الدِّي بَسانَ زُورُهُ بِمَا جَاءَ مِنْ حَقَّ فَجَلَّتُ أُمُورُهُ

فَجِدُّواْ إِلَيْهِ السَّيْسِ قَدْ لاَحَ نُسورُهُ ﴿ كَرِهْنَا زَمَانًا لَيْسَ فِيهِ نَسزُورُهُ فَجِدُّوا إِلَيْ الْقَمَرِ الْمَكِّي ﴾ فسيرُوا بنَا نَسْعَسى إلَى الْقَمَرِ الْمَكِّي ﴾

فَيَا قَمَـرًا قَـدُ أَسْعَدَ اللهُ نَجْمَـهُ وَأَطْلَعَـهُ بُـرْجَ الْقُلُسوبِ وَتَمَّـهُ وَأَغْرَبَ فِى أَعْلَى الْمَوَاتِبِ إِسْمَـهُ ﴿كَلاَ اللهُ رَوَّضًا قَدْ حَـوَاهُ وَضَمَّـهُ وَأَغْرَبَ فِى أَعْلَى الْمَوَاتِبِ إِسْمَـهُ ﴿كَلاَ اللهُ رَوَّضًا قَدْ حَـوَاهُ وَضَمَّـهُ لَوَاعْرَبَ فِالْعُجْمِ وَالتَّرْكِ﴾ لَقَدْ ضَمَّ مَوْلَى الْعُرْبِ وَالْعُجْمِ وَالتَّرْكِ﴾

جَلَوْتُ مَعَانِيهِ فَيَهَا نَفْسَ فَهَالْحَظِى وَجِهِدًى إِلَيْهِ سُهُوْعَةً وَتَيَقَّظِهِى وَخَلِّى الْمَعَاصِى كَمْ كَذَا تَتَنَقَّضِهِى ﴿ كَفَاكِ مِنَ الْعِصْيَانِ نَفْسِى فَانْهَضِى وَخَلِّى الْمُعَاصِى إَلَيْهِ وَخَلِّى كُلَّ شَاغِلَةٍ عَنْهك ﴾ إلَيْهِ وَخَلِّى كُلَّ شَاغِلَةٍ عَنْهك ﴾

نَبِسَىُّ أَتَّسَى بِسَالُحَقِّ بَعْسَدَ اشْسِتِبَاهِهِ فَلاَ تَغْفُلِى لاَ تُطْرَدِى عَنْ مِيَاهِمِهِ وَإِيَّاكِ غَمْضَ الطَّرْفِ بَعْسَدَ الْتِبَاهِمِهِ ﴿ كَسَبْتِ ذُنُوبًا مَا لَهَا غَيْسُ جَاهِمِهِ فَلَاكَ الذِي يَرْجُو الْمُصِرُّ عَلَى الإِفْكِ ﴾ فَلَاكَ الذِي يَرْجُو الْمُصِرُّ عَلَى الإِفْكِ ﴾

يَحِقُ لِدَمْعِسَى أَنْ تُحَلَّ لَسَهُ الْعُسرَى لِأَبْكِى عَلَى مَا كَانَ مِنِّى وَمَا جَرَى زَمَانُسا طَوِيسلاً قَسَدْ عَصَيْستُ مُسَتَّسرًا ﴿ كَتَمْتُ عُيُوبِى وَالإِلَسةُ لَهَسا يَسرَى فَالسَّالُ عَيْوبِى وَالإِلَسةُ لَهَسا يَسرَى فَالسَّامُ عَوْقِفٌ مُبْكِى ﴾ فَإِنْ هُوْ لَمْ يَشْفَعْ فَلِى مَوْقِفٌ مُبْكِى ﴾

زَمَسَانِى تَوَلِّسَى فَالزَّمَسَانُ مُضَيَّسِعُ وَوَجْهُ شَسَبَابِى بِالْمَعَمَاصِى مُسَبَرُقَعُ وَمَالِسَى سِوَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ يَشْفَسعُ ﴿ كَمَا أَنْسَهُ عِنَّدَ الإِلَهِ مُشْفَّعُ فَأَرْجُوهُ يُنْجِينِي مِنَ الْمَوْقِفِ الطَّنْكِ﴾

# ر حرف السلام الله

خَلِيلِ شَوْقِي لِلْحَبِيبِ يَطُولُ وَفِي أَضْلُولَ الْغَرَامُ تَجُولُ وَفِي أَضْلُولِي نَارُ الْغَرَامِ تَجُولُ وَعِنْدِي حَلِيثٌ عَنْ عَلَاهُ أَقُدولُ ﴿ لِمَنْ بِالْعُلَى فَوْقَ السَّمَاءِ حَلُولُ وَعِنْدِي حَلِيثٌ عَنْ عُلَاهُ أَقُدولُ ﴿ لِمَنْ بِالْعُلَى فَوْقَ السَّمَاءِ حَلُولُ لَهُ اللَّهُ عَفْدُولُ ﴾ فَا السَّمَاءِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَفْدُولُ ﴾

بِهِ اللهُ أَوْصِى فِسَى الزَّبُورِ الْمُمَجَّدِ كَذَلِسكَ فِسَى قُرْآنِسهِ الْمُعَسَّابُدِ
وَإِلْجِيسَلُ عِيسَى شَاهِسَدٌ بِتَأَكُسِدِ ﴿ لِتَوْرَاةِ مُوسَى فَاسْأَلُواْ عَنْ مُحَمَّدِ
وَإِلْجِيسَلُ عِيسَى شَاهِسَدٌ بِتَأَكُسِدِ ﴿ لِتَوْرَاةِ مُوسَى فَاسْأَلُواْ عَنْ مُحَمَّدِ
يُقَالُ لَكُمْ مَا لِلْحَيْدِ عَدِيلُ ﴾

خَوَاطِرُهُ عَنْ كُسلٌ عَيْسِهِ مُصَانَسةٌ صَسدُوقٌ وَلَسوْ أَنَّ الْحَدِيسَ مَجَالَسةٌ فَرِيسَدٌ عَدِيسَمُ الْمِثْلِ فِيسِهِ إِعَانَسَةٌ ﴿ لِكُسلٌ رَسُولُ مَنْسَولٍ مَنْسَولٌ وَمَكَانَسَةً وَلَكِسنٌ مَسَا مِثْسَلُ الْحَبِيبِ رَسُولٌ ﴾

أَيَا ذَا الذِي أَهْدَى إِلَى الْحَقِّ خَلْقَنَا وَمَنْ قَدْ أَبَحْنَاهُ بِلاَ شَكَّ وَصْلَنَا وَمَنْ قَدْ أَبَحْنَاهُ بِلاَ شَكَّ وَصْلَنَا وَمَنْ قَدْ مَنَحْنَاهُ مِنَ الْقُرفُعُ عِنْدَنَا ﴿ لَكَ الْجَاهُ وَالْمَجْدُ الْمُرَفَّعُ عِنْدَنَا

#### تَدَلَّلُ عَلَيْنَا مَا عُلاَكَ قَلِيلُ ﴾

بَعَثْنَاكَ لِلْخَلْقِ الْجَمِيعِ رَسُولُنَا لِتَهْدِيهِمُ بَعْدَ الطَّلَالِ سَبِيلَنَا وَتَنْشُرُ فِيهِمْ كُلُّ وَقُتِ جَمِيلَنَا ﴿ لَئِنْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ أَضْحَى خَلِيلَنَا فَأَنْتَ حَييبٌ عِنْدَنَا وَخَلِيلُ ﴾

أَيَا مَنْ تَحَاشَى عَنْ بِعَادٍ وَعَنْ قِلَى وَمَنْ وَجْهَٰهُ عَسْ وَجَهِنَا مَا تَحَوَّلاً وَمَـنْ لِلْمَعَانِــى عِنْدَنَــا قَـــدْ تَوَصَّــلاً ﴿ لِعَرْشِى تَقَدَّمْ وَادْنُ وَاقْرُب إِلَى الْعَلَى وَمَـلْنِـــى فَإِنْــى بِالْعَطَــاء كَفِيــلُ ﴾

خَزَائِننَا قَادُ سُلَمَتْ لَلكَ بِالنَّدَى وَآيَاتُنَا قَلدُ أَخْكِمَتُ لَكَ بِالْهُدَى وَآيَاتُنَا قَلدُ أَخْكِمَتُ لَكَ بِالْهُدَى وَأَمْلاَكُنَا تَدْعُوكَ بِالرَّحْبِ وَالنَّلَى فَ (لَقَلدُ شَرَّفَ اللهُ النَّبِي مُحَمَّدا بِمَسالًا فَي مَن اللهُ النَّبِي مُحَمَّدا بِمَسالًا فَي بِمَسالًا إِلَيْهِ لِلأَنسام سَبِيلًا ﴾

سَرَايَاهُ عِنْدَ الْعَرْشِ فِي الْفَرْشِ أُوضِحَتْ وَقَدْ حُسِرِّرَتْ أَلْفَاظُهَا وَتَصَحَّحُستْ وَغَايَسة هُدَا الْكُونِ فِي ذَلِكَ انْمَحَتْ ﴿ لِمَسْرَاهُ أَبُوابُ السَّمَوَاتِ قُتَّحَتْ ﴿ لِمَسْرَاهُ أَبُوابُ السَّمَوَاتِ قُتَّحَتْ ﴿ لِمَسْرَاهُ أَبُوابُ السَّمَوَاتِ قُتَّحَتْ وَغَايَسة عَلُولُ ﴾ ومَوْلَى تَجَلْسى وَالْحَدِيسث يَطُولُ ﴾

فَمِقْ سَدَارُهُ رَبُّ الْعِبَ فَمِنْ أَيْنَ بَيْنَ الرُّسُلِ يَا صَاحَ مِثْلُمهُ ﴿ لَهُ فَضْلُ كُلِّ الرَّسُلِ بَلْ زَاهَ فَضْلُمهُ فَمَا شِنْتُمُو عَنْ فَضْلَ أَحْمَدَ قُولُوا ﴾

أَيَا أَحْمَدًا بَابَ الْجِنَانِ فَتَحْتَهُ وَعَلَّمْتَنَا عِلْمَا عَظِيمًا عَلِمْتَا عَلِمْتَا وَفَضْلُكَ فِينَا كُلُّ وَيَنِ نَشَرْتَهُ ﴿ لِهِ لِهِ وَاكَ يَظِلُ الْمُرْسَلِينَ وَتَحْتَهُ وَفَضْلُكَ فِينَا كُلُّ وَيَحْتَهُ ﴿ لِهِ وَاكَ يَظِلُ الْمُرْسَلِينَ وَتَحْتَهُ وَفَضَى وَالْحَلِيلُ مَقِيلٌ ﴾ لِعِيسَى وَمُوسَى وَالْحَلِيلُ مَقِيلُ ﴾

عَلَى الْخَلْقِ كُلُّ الرُّسْلِ بِالْفَضلْ قَدْ عَلَـوْا وَقَـدْ رُفِعُـواْ فَـوْقَ الأَنَـامِ بِمَا تَلَـوْاْ قُلُوبُهُمْ بِالْعِلْـمِ وَالذِّكْـرِ قَـدْ جَلَـواْ ﴿ لِرَبِّ الْعُلَى رُسْلاً عَلَى النَّاسِ قَدْ عَلَواْ ا وَأَحْمَـدُ يَعْلُـو فَوْقَهُـمْ وَيَطُولُ ﴾

قَاآیَاتُ فِ مِی کُلُ وَقُلْتِ ظُهُورُهَ اللهِ وَأَنْوَارُهَا فِی کُلٌ قَلْسِهِ عُبُورُهَا فَمَا الشَّمْسُ شَیْءٌ وَالْحُسُوفُ یَزُورُهَا ﴿لِشَمْسِ الطَّحَى لُورٌ وَلَكِنَّ لُورَهَا ﴿لِشَمْسِ الطَّحَى لُورٌ وَلَكِنَّ لُورَهَا فَمَا الشَّمْسُ الطَّحَى لُورٌ وَلَكِنَّ لُورَهَا فَمَا الْحَبِيبِ يَحُولُ ﴾ يَحُولُ وَمَا لُورُ الْحَبِيبِ يَحُولُ ﴾

فَكَمَ رَدَّ عَفَّلاً كَانَ قِدْمًا تَقَلَّصَا وَكُمْ قَدْ شَفَى بِالْكُفِّ حَقَّا مُبَرَّصَا وَكُمْ قَدْ شَفَى بِالْكُفِّ حَقَّا مُبَرَّصَا وَفَرَّجَ قَلْبُسا بِالْهُمُسومِ تَنَعَّصَسا ﴿ لِلْمُنَاهُ آيَاتٌ بِهَا سَبَّحَ الْحَصَسَى وَالزُّلاَلَ تَسِيلُ ﴾ وتُبْرِيءُ مَرْضَى وَالزُّلاَلَ تَسِيلُ ﴾

شهدت بان الله قسد رُوحَه وشرف مَن يُنشِى ويَه ويَه مَدِيعَة تَقُدولُ الْمَطَايَه حِينَ تَنشَى وَيَه رُوى مَدِيعَة عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

لَهُ جَنَّهُ الْفِرْدُوسِ يَا قَوْمِ أُرْلِفَتُ وَزُيِّنَتِ الْحُورُ الْحِسَانُ وَأُوقِفَتُ ثُنَادِيكُمُ الْفِرورُ الْحِسَانُ وَأُوقِفَتُ ثُنَادِيكُمُ اللهِ لَمَّا بَكُمْ قَدْ تَشَرَّفَتُ ﴿ لَكُمْ أَصْبَحَتُ جَنَّاتُ عَدْنِ تَوَخُرَفَتُ ثُنَادِيكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَمَا حِيلَتِي بِالْبُعْدِ وَالْهَجْرِ وَالْجَفَا أَرَانِي بِذَنْبِي قَدْ مُنِعْتُ مِنَ الشَّفَا

لَعَمْسِرِى أَظُـنُ الْبُعْسِدَ عَنْسِى مَا خَفَا ﴿ لِقَيْسِدِ ذُنُوبِسِى كُنْسِتُ عَنْسَهُ مُخَلَّفُ ا فَعِنْسِدِى ذُنُوبِ قَيْدُهُسِنَّ ثَقِيسِلُ ﴾ فَعِنْسِدِى ذُنُوبِ قَيْدُهُسِنَّ ثَقِيسِلُ ﴾

أَلاَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ يُسْعِدُ الشَّحِى وَمَنْ لِعُلاَهُ غَيْرَكَ الصَّبُ يَلْتَجِسَى وَمَنْ لِعُلاَهُ غَيْرَكَ الصَّبُ يَلْتَجِسَى وَعُونِسَى أَنَادِيسِهِ إِذَا ضَاقَ مَنْهَجِسَى ﴿ لِجَاهِ رَسُولُ اللهِ فِي الْحَشْرِ أَرْتَجِسَى وَحُسِقً اللهِ فِيسِهِ جَمِيسَلُ ﴾ فَظُنَّسَى وَحَسَقً اللهِ فِيسِهِ جَمِيسَلُ ﴾

نَبِسَى حَمَسَاهُ اللهُ حَقَّسَا تَمَسَيْزًا وَبِالزَّهْ لِللْجَنْسَاتِ حَقَّسَا تَجَهَّسَزًا وَبِالزَّهْ لِللهَ لِلْجَنْسَاتِ حَقَّسَا تَجَهَّسَزًا وَلَمَّا رَأَيْسَتُ الْمَدْحَ فِيهِ لاَبُدُّ مِنْ جَسَزًا ﴿ لَهِجْتُ بِمَدْحِى فِيهِ لاَبُدُّ مِنْ جَسَزًا ﴿ لَهِجْتُ بِمَدْحِى فِيهِ لاَبُدُّ مِنْ جَسَزًا وَلَمَّا رَأَيْسَةً وَخِيسًا ﴾ دَخِيلً أَنَا مَا خَسَابَ فِيهِ دَخِيسًلٌ ﴾

## وحرف الميسم ﴿

أَحِبُّتَنَسَا إِلْسَى مَلَاحْسِتُ مُحَمَّسِدَا بِبَعْضِ اللذِى فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ وَالنَّذَى فَعُمُّ اللَّهُ وَالنَّذَى فَعُلِّ اللَّهِ مِنَ الْفَضْلِ وَالنَّذَى فَعُلِّ مِنْ الْفَضْلِ وَالنَّذَا فَقُلْتُ وَمَا خَيْسَرَ الْبَرِيَّةِ قَدْ بَسَدَا فَقُلْتُ وَمَا خَيْسَرَ الْبَرِيَّةِ قَدْ بَسَدَا فَقُلْتُ وَمَا خَيْسَرَ الْبَرِيَّةِ قَدْ بَسَدَا فَقُلْتُ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللْلَهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّ

وَكَفَّسَاكَ فِسَى مَحْسَلِ الزَّمَسَانِ عَمَسَائِمُ وَاخْمُسَصُ نَعْلَيْسَكَ الْكِسَرَامُ كَرَالِسَمُ وَقَلْبُكَ عِنْسَدَ الْعَسَرْشِ وَالْجِسْسَمُ نَائِسَمُ مَدَحْتَسَكَ لاَ أَنَّسَى بِمَدْجِسَكَ قَائِسَمُ وَقَلْبُكَ عِنْسَدَ الْعَسَرُشِ وَالْجِسْسَمُ نَائِسَمُ مَدَحْتَسَكَ لاَ أَنَّسَى بِمَدْجِسَكَ قَائِسَمُ وَقَلْبُكَ عِنْسَدَ الْعَسَلَ اللهُ وَلَيْ اللهُ الل

لَـكَ اللهُ أَهْدَى جِـبْرَئِيلَ مُعَلِّمَـا فَلَمْ تَشْتَكِ فِـى الدَّهْرِ يَوْمُا تَأَلَّمَا صَبَرْتَ عَلَى الدُّهْرِ يَوْمُا تَأَلَّمَا صَبَرْتَ عَلَى الدُّنْيَا فَرُحْتَ مُسَلِّمَا ﴿ مَقَامُـكَ أَعْلَى فِى مَقَامٍ مُكَلِّمَا صَبَرْتَ عَلَى الدُّنْيَا فَرُحْتَ مُسَلِّمَا ﴿ مَقَامُلِكَ أَعْلَى فِى مَقَامٍ مُكَلِّمَا وَمَبَرْتَ عَلَى الدُّنْ الشَّأْنَ مِنْكَ عَظِيمَهُ ﴾ وَلِيلٌ بِأَنَّ الشَّأْنَ مِنْكَ عَظِيمهُ ﴾

أَنَيْتَ وَأَهْلُ الشَّرِكِ يَا أَتُوا الْمُحَرَّمَ الوَجَبْلُ الْهُدَى مِنْ بَيْنِهِمْ قَدْ تَصَرَّمَ ا فَرُحْتَ وَلَمْ تَسْتَسْمِنِ الْمُتَوَرَّمَ الْمُتَوَرَّمَ الْمُتَوَرَّمَ الْمُتَورَّمَ الْمُتَورَّمَ الْمُتَو يُنَادِيكَ مَنْ مِنْ أَلْدُنُو تَسُوْوهُ ﴾

أَيَا مَنْ عَلاَ فِي صَهْوَةِ الْعِزِّ مُذْ نَشَا وَأَكْرَمُ مَنْ يَعْلُو الْبُرَاقَ وَمَنْ مَشَى وَأَفْضَلُ مَنْ يُطُورَى عَلَى حُبِّهِ الْحَشَا ﴿ مَلَكُنْتَ عِنَانَ الْعِزِّ قَدْرًا كَمَا تَشَا وَأَفْضَلُ مَنْ يُطُورَى عَلَى حُبِّهِ الْحَشَا ﴿ مَلَكُنْتَ عِنَانَ الْعِزِّ قَدْرًا كَمَا تَشَا وَأَفْضَلُ مَنْ يُطُورِهِ عَلَى الدَّهْرُ عَبْدٌ وَالزَّمَانُ خَدِيهِمْ ﴾ لَكَ الدَّهْرُ عَبْدٌ وَالزَّمَانُ خَدِيهِمْ ﴾

قَدِمْتَ عَلَى الأَمْسَلاَكِ لِلْعِبزِّ تُجْتَلَى فَمَا شِهْتَ بَوَّابُا وَلاَ سِبْرَ مُسْبَلاً سَمِعْتَ النَّدَا يَسا ذَا الْمَكَارِمِ وَالْعُسلاَ ﴿ مَنَحْنَاكَ حُبًّا مَا مَنَحْنَاهُ مُرْسَلاَ فَأَنْتَ عَلَى الْمَوْلَى الْكَرِيمِ كَرِيسمُ ﴾

أيَّا مَنْ أَذَقْنَاهُ حَلَاوَةَ شَلِكُرِنَا وَمَنْ قَدْ رَفَعْنَا ذِكُولَا فَكُولَا وَمَنْ قَدْ رَفَعْنَا ذِكُولَا فَكُولَا وَمَنْ قَدْ رَفَعْنَا ذِكُولَا أَنْتَ فَاصْدَعْ بِأَمْرِنَا وَمَنْ قَدْ مَكِينٌ لَدَيْنَا أَنْتَ فَاصْدَعْ بِأَمْرِنَا وَمَنَى الْقَضَاءَ حَكِيمٌ ﴾ أَلاَ فَاقْض قَدْ أَمْضَى الْقَضَاءَ حَكِيمٌ ﴾

وَقُسِمْ بِمَقَسِامِ الْعِسزِ قَهْسِوَ مَحَلَّنَسَا وَقُلْ مَسَا قَالُهُ فَالْهُ وَالْعَدْلُ فَطَلْلَا وَقُلْ مَسَا قَالُهُ فَاللَّهُ وَالْعَدُلُ فَطُلْلَسَا ﴿ مَحَوْنَا بِكَ الأَدْيَانَ لَوْ عَاشَ رُسُلُنَسَا فَالْدَيَانَ لَوْ عَاشَ رُسُلُنَسَا فَالْدَيَانَ لَوْ عَاشَ رُسُلُنَسَا كَاللَّهُ عَلَيْسَمُ كَاللَّهُ عَلَيْسَمُ كَاللَّهُ عَيْسَسَى تَابِيعٌ وَكَلِيسَمُ ﴾

نَبِى تَسَرَى الآيَاتِ طَوْعًا لِرَسْهِ فَآدَمُ حَقًا قَدْ تَشَفَعَ باسْهِ عَرَفْسَاهُ بَيْسَ الْأَنْبِيَاءِ بوَسْمِهِ عَرَفْسَاهُ بَيْسَ الْأَنْبِيَاءِ بوَسْمِهِ عَرَفْسَاهُ بَيْسَ الْأَنْبِيَاءِ بوَسْمِهِ فَرَفْسَاهُ لِلْكُرْسِيِّ أَسْرَى بِجِسْمِهِ عَرَفْسَاهُ بَيْسَ الْأَنْبِيَاءِ بوَسْمِهِ وَلَي الْحُجْبِ أَمْسَتْ لِلرَّسُولُ رُسُومُ ﴾

تَمَشَّى عَلَى فُرْشِ الْجَلاّلَةِ وَالْبَهَا وَصَلَّى بِرُسْلِ اللهِ فِي حَضْرَةِ النَّهَـي

وَسَــارَ عَلَى أَعْلَى مَقَـامٍ مِنَ السُّهَــى ﴿ مُسَامِــرُهُ جِبْرِيــلُ حَقَّـــا إِذَا النَّهَــى إِلَى بَحْرِ نُـورِ لَيْـسَ فِيــهِ يَعُـــومُ ﴾

تُواقَّفَ مَرْعُوبًا مِنَ الْحَوْفِ مُرْعَدًا فَلَمْ يَسْتَطِعْ يَخْطُسُو بِهَا مُسْتَرَدُدَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ يَخْطُسُو بِهَا مُسْتَرَدُدَا فَلَمَّا مَرْعُوبًا مِنْ الْحَوْدُا فَلَمَا وَمُاهَدًا ﴿ مَالاً قَلْبَهُ نُسُورًا فَلَمَادَى مُحَمَّدُا وَلَمَاهَا وَهُ مَالاً قَلْبَهُ نُسُورًا فَلَمَادَى مُحَمَّدُا تَقَدَّمْ وَدَعْنِى قَدْ دَعَمَاكَ عَلِيسِمُ ﴾

فَسَادَاهُ يَا جَبُرِيلُ أَعَنِّسَى تَقْعُسَدُ وَتَسَوَّكُنِى فَسَرْدًا إِلَى أَيْسَنَ أَقْصِدُ فَقَسَالَ لَهُ عِنْسَدَ الْسَوَدَاعِ مُحَمَّسَدُ ﴿ مَقَامِسَى مَعْلُومٌ وَهَا أَنْتَ أَحْمَسَدُ وَرَبُّسِكَ نَبْسَدُو مِنْ لَدُنْهُ عُلُسُومٌ ﴾

لأنّى أَخَسَافُ النَّسُورَ أَحْسَرَقُ بِيْنَةً فَسِرْ فِيهِ تَشْسِرِيفًا لِكَيْمَسَا تَوِينَسَهُ فَسَسَارَ وَلَسِمْ يَبْلُسِعْ عُسَلاَهُ ظُنُولَسِهُ ﴿ مَشْسَى وَحْدَهُ وَالْحُجْبُ تُوافَعُ دُولَهُ وَأَمْلاَكُهَا تَسْعَسَى لَهُ وَتَقُومُ ﴾

فَسوَدَّعَ لُلْسِدَانَ الْعَوائِسِدِ قَطْسِرَةً وَسَسافَرَ لُلْسِدَانَ الْخَسوَارِقِ سَسفْرَةً إِلَسَى اللهِ مِسنْ بَيْسِ النَّبِيِّسِينَ فَحْسِرَةً ﴿ مُمَشَّى عَلَى الأَفْسلاَكِ يَقْصِدُ حَضْرَةً بِهَا اللهُ سَاق وَالشَّرَابُ قَادِيهُ ﴾

وَذَارَتْ لَـهُ عِسْدَ الْخِطَابِ مَبَسَاحِثُ وَحُسْسَ وَعَقُسَلٌ ثَسَابِتٌ وَبَوَاعِسِتُ وَدَارَتْ لَـهُ عِشْد فَنَاهِياكَ مِنْ وَقُسَتٍ بِسِهِ الْحُسِبُّ لاَبِسَتُ ﴿ مُحِسبٌ وَمَحْبُوبٌ وَمَا لَـمُ ثَالِـثُ فَنَاهِياكَ مِنْ وَقُستٍ بِسِهِ الْحُسِبُ لاَبِسِثُ لِلْحَبِيبِ يَسَدُّومُ ﴾ وَقُرْبٌ وَوَصْلٌ لِلْحَبِيبِ يَسَدُّومُ ﴾

تَجَلَّى لَـهُ أَجْلَى عَنِ الْقَلْبِ رَيْنَهُ وَلَـادَاهُ يَـا عَبْدِى فَمَـدٌ عُيُونَهِهُ إِلَيْهِ سَرِيعًا تُسلِم الْقَلْبِ رَيْنَهُ ﴿ مَتَى تَجْمَعِ الأَيَّامُ اَيْنِكَ وَاَيْنَهُ وَالنَّهُ مَرَعًا لَايَّامُ اَيْنِكَ وَاَيْنَهُ وَالنَّهُ مَرَعًا الْآيَّامُ اَيْنِكَ وَاَيْنَهُ وَالنَّهُ مَا عَلَيْهِ الْآيَّامُ اَيْنِكَى وَاَيْنَهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### فَشُوثِنِي إِلَيْهِ مُقْعَدً وَمُقِيمٌ ﴾

تَيَمَّمْتُ خُبَّسا فِى اسْتِمَاعِىَ ذِكْرَهُ وَقَدْ ذُبْتُ وَجُدًا مُذْ تَنَسَّمْتُ عِطْرَهُ نَبِى كُرِيسَمٌ عَظِّسَمَ اللهُ قَسِدْرَهُ ﴿ مُنَائِسَى مِسَنَ اللَّانَيَا أُقَبِّلُ قَبْسِرُهُ وَأَبْكِى ذُنُوبًا بَيْنَهُسَنَّ أَهِيسَمُ ﴾

أَخَافُ عَلَى نَفْسِى تَشُولُ إِلَى الشَّقَا وَلِهِمْ لاَ وَقَلْ أَصْبَحْتُ عَنْهُ مُعَوِّقَ الْخَافُ عَلَى الشَّقَا وَلِهِمْ لاَ وَقَلْ أَصْبَحْتُ عَنْهُ مُعَوِّقًا وَلاَ لِهِى الشَّبَابِ بِلاَ تُقْلَى وَلاَ لِهِى الشَّبَابِ بِلاَ تُقْلَى وَلاَ لِهِى الشَّبَابِ بِلاَ تُقْلَى فَوْقَ الشَّبَابِ بِلاَ تُقْلَى وَلاَ لِهِى الشَّبَابِ بِلاَ تُقْلَى فَوْقَ الشَّبَابِ بِلاَ تُقْلَى فَيْدِينَ وَحِيمُ ﴾

أَجِوْلِى إِذَا رُوحِى تَكَادُ تَمُجُّنِى وَكُنْ لِى إِذَا مَا الأَرْضُ تَسُوى تَرُجُّنِى وَجُدْ لِى إِذَا مَا الأَرْضُ تَسُوى تَرُجُّنِى وَجُدْ لِى إِذَا جِلْدِى بِفِعْلٍ يَحُجُّنِى ﴿ مُجِيبٌ لَكَ الْبَارِى فَسَلْمَهُ يُسْجُّنِى وَجُدْ لِى إِذَا جِلْدِى بِفِعْلٍ يَحُجُّنِى ﴿ مُجِيبٌ لَكَ الْبَارِى فَسَلْمَهُ يُسْجُّنِى وَ مُجِيبٌ ﴾ إِذَا بَسرزَت لِلْمُجْرِهِ إِنَ جَحِيمٌ ﴾

فَ إِنَّكَ يَـوْمَ الْحَشَـرِ حَقَّـا سِـرَاجُهُ وَكُـلُّ بَـِى أَنْـتَ فِـى الْعِــزُ تَاجُــهُ وَكُـلُّ بَـى أَنْـتَ فِـى الْعِــزُ تَاجُــهُ وَكُلُ بَلِينَ الْمَعَاصِى فِى يَدَيلُكَ عِلاَجُهُ وَكُلُ حَزِيسٍ فِـى يَدَيلُكَ عِلاَجُهُ وَكُلُ مَرِيضُ الْمَقِيمُ ﴾ فَعَجِّــل عِلاَجِى إنْنِــى لَسَقِيمُ ﴾

ضَعِيفٌ وَبِالْعِصْيَانِ أَصْبَحْتُ مُولَعَا وَتُسوْبُ حَيَّسَاتِى بِسَالَدُّنُوبِ مُرَقَّعَا فَمِنْ أَجْلِ هَـذَا أَذْرُفُ الدَّمْعَ أَرْبَعَسَا ﴿ مَضَى الْعُمْرُ يَا خَيْرَ الأَنَامِ مُضَيَّعًا فَمِنْ أَجْلِ هَـذَا أَذْرُفُ الدَّمْعَ أَرْبَعَسَا ﴿ مَضَى الْعُمْرُ يَا خَيْرَ الأَنَامِ مُضَيَّعًا فَمِنْ أَجْلُ هَا الْحَشْرَ وَهُوَ عَلِيمٌ ﴾

ذَخَرُتُسكَ يَسَا خَسِرُ الأَنْسَامِ لِوَحْدَتِسَى وَذُلِّسَى وَفَقْسِرِى وَانَّقِطَاعِى وَغُرْبَتِسَى وَأَرْجُسُو يُقِيسَلُ اللهُ بِالْمَدْحِ عَثْرَتِسَى ﴿ مَدِيحُكَ ذُخْسِرِى ثُمَّ زَادِى وَعُدَّتِسَى وَأَرْجُسُو يُقِيسَلُ اللهُ بِالْمَدْحِ عَثْرَتِسَى ﴿ مَدِيحُكَ ذُخْسِرِى ثُمَّ زَادِى وَعُدَّتِسَى وَأَرْجُسِمَ خَمِيمُ ﴾ لِيُومٍ بِسِهِ يَجْفُسُو الْحَمِيمَ حَمِيمُ ﴾

# ر حرف النون

عَلِقَتُ بِحَبُّلٍ مِنْ مَدَائِسِحِ أَحْمَدِ أَمِنْتُ بِسِهِ مِنْ حَادِثُساتِ التَّنكُدِ
وَفُوْتُ مِنَ النِّسِيرَانِ ذَاتِ التَّوَقُسِدِ ﴿ نَجَاتِى فِي مَدْحِ الْحَبِيبِ مُحَمَّدِ
وَفُوْتُ مَعْلَى مَدْحِ الْحَبِيبِ مُحَمَّدِ
وَفُوزٌ وَغُفْرَانُ ﴾
وَجَائِي بِهِ عَفْوٌ وَفُوزٌ وَغُفْرَانُ ﴾

أَمِدِينٌ لِوَحْدِي اللهِ لِلْوَصْدِلِ مُصْطَفَدى حَبِيسِ خَبَسَاهُ اللهُ بِسَالْجُودِ وَالْوَفَ الْمَدِينَ لِوَحْدِي اللهِ لِلْوَصَدِ وَالْوَفَ اللهِ عَلَيْهِ بَاطِنُ الْخَلْقِ قَدْ صَفَا ﴿ نَبِيٌ نَشَا مَا بَيْنَ زَمْدَرَمَ وَالصَّفَا ﴿ نَبِيٌ نَشَا مَا بَيْنَ زَمْدَرَمَ وَالصَّفَا عَمْ فَي عَلَيْهِ بَاطِينَ الْخَرْبِ بُلْدَانُ ﴾ أَضَاءَتْ لَهُ بِالشَّرْقِ وَالْغَرْبِ بُلْدَانُ ﴾

بِهِ انْهَلُّ صَوْبُ الْمُسَرَّنِ سَبِعًا بَغَيْشِهِ فَلَمَّا اشْسَتَكَى الإِضْسَرَارَ جَلَّى بِغُولِهِ فَوَال وَأَجْلَسَى اللَّهِى يَبْغِسَى فُجُسُورًا بِبَعْشِهِ ﴿ نَمَا شَرَفًا فِي الأَرْضِ مِنْ قَبْلِ بَعْشِهِ وَكُمَّ هَتَفَتُ بِالْبَعْثِ جِنَّ وَكُهَّانُ ﴾

بَشَسَائِرُهُ فِسَى الْنَحَسَافِقَيْنِ بِقُرْبِسِهِ بُسِنُو مَسَسَرَّاتٍ عَسَوَالٍ بِرَخْبِسِهِ وَفِيهَسَا حَتُسُوفٌ لِلرَّجِيسِمِ وَحِزْبِسِهِ ﴿ نَعَى مُلْكَ كِسْرَى حَمْسُلُ آمِنَةٍ بِهِ وَشَقَ لَهُ فِي لَيْلَةِ الْوَضْعِ إِيوَانُ ﴾

وَأَقْبَلَسَتِ الْأَمْسَلَاكُ تَدْعُسُو بِرَفْعِسِهِ إِلَيْهِمْ عَسَى يَحْظَسُونَ مِنْسَهُ بِنَفْعِسِهِ يُعَنِّسُونَ قَوْمُسَا يَقْتَسَدُونَ بِشَرْعِسِهِ ﴿ نَقَلْنَا مِسْنَ الْأَخْبَارِ أَنَّ بِوَضَعِسِهِ يَهَنِّسُونَ قَوْمُسَا يَقْتَسَدُونَ بِشَرْعِسِهِ ﴿ نَقَلْنَا مِسْنَ الْأَخْبَارِ أَنَّ بِوَضَعِسِهِ مَا يَعَنَّ اللهُ فَي النَّورِ بُصْرَى وَكَنْعَانَ ﴾ أضاءَت لَهُ بِالنَّورِ بُصْرَى وَكَنْعَانَ ﴾

فَسنُزِّهَ عَسنْ شَسيْنِ النَّفَساسِ بِجَاهِــهِ وَعَنْ ثِقَلٍ فِـى الْحَمْـلِ خَـوْفَ اشْتِبَاهِهِ

فَكُـلُ نَبِى فَخُــرُهُ لَــم يُضَاهِــهِ ﴿ نَعَـمْ جَـاءَ مَخْتُونَـا خِتَـانَ إِلَهِــهِ لِلْكَـلُا يَرَاهُ حِينَ يُخْتَـنُ إِنْسَـانُ ﴾ لِكَيْلاَ يَرَاهُ حِينَ يُخْتَـنُ إِنْسَـانُ ﴾

حَلِيمَةُ أَبُدَتُ عَن لَبَاهَا غَرَائِبا وَعَنْ ثَدْى شَاةٍ لَمْ تَكُنْ قَطُّ حَالِبا وَسَيْسِ أَتَانٍ لَيْسَ تَحْمِلُ رَاكِبًا ﴿ نَسَخْنَا لَهُ فِي الْمُعْجِزَاتِ عَجَائِبَا وَسَيْسِ أَتَانٍ لَيْسَ تَحْمِلُ رَاكِبًا ﴿ نَسَخْنَا لَهُ فِي الْمُعْجِزَاتِ عَجَائِبَا

وَبَسَارَكَ فِسَى عَيْسَنِ نَمَسَا وَتَفَجَّسَرًا وَبَيْضَةِ تِبَبْرِ حِينَ سَسَلْمَانُ أَعْسَرَا فَوَفَّسَاهُ فِي كُفِّهِ جَرَى فَوَقُسَاهُ مِنْهَا أَنْ الْمَاءَ فِي كُفِّهِ جَرَى فَوَقُسَاهُ مِنْهَا أَنْ الْمَاءَ فِي كُفِّهِ جَرَى إِلَى أَنْ كَفَى وَانْفَكَ وَأَنْكَفَّ عَطْشَانُ ﴾

إلَى أَنْ كَفَى وَانْفَكَ وَأَنْكَفَّ عَطْشَانُ ﴾

وَفِى نَشْصِ عَهْدٍ فِى الصَّحِيفَةِ مُسُطِّرًا وَلِيسِلٌ عَلَيْسِهِ أَنْسَهُ سَسِيَّدُ الْسُورَى فَلِلْسِهِ إِنْسَسَالٌ بِسِهِ قَسَدْ تَبَصَّسَرًا ﴿ وَنَرْوِى حَدِيثًا أَنَّهُ كَانَ مِسَنْ وَرَا فَلِلْسَهِ إِنْسَسَالٌ بِسِهِ قَسَدْ تَبَصَّسَرًا ﴿ وَنَرْوِى حَدِيثًا أَنَّهُ كَانَ مِسَنْ وَرَا فَلِلْسَهِ إِنْ سَلَانُواْ ﴾ يَرَى كُلُّ مَنْ يَدُنُو وَيَعْلَمُ إِنْ يَانُواْ ﴾

وَمَـوْءُدَةً قَـدْ كَلَّمَتْهُ وَوَمْسَمُهَا لَعَمْوِى مَا يَخْفَى وَلاَ يُنْكَرُ اسْمُهَا فَمَا يَالُهَا مِنْ قَبْلِ مَا جَاءَ عِلْمُهَا ﴿ وَرَى الشَّهْبَ تُبْدِى لِلشَّيَاطِينِ رَجْمَهَا فَمَا يَالُهَا مِنْ قَبْلِ مَا جَاءَ عِلْمُهَا ﴿ وَرَى الشَّهْبَ تُبْدِى لِلشَّيَاطِينِ رَجْمَهَا وَمَنْ قَبْلِهِ مَا كَانَ يُرْجَمُ شَيْطَانُ ﴾

أَلاَ فَاسْمَعُواْ مَدْحَ الْحَبِيبِ وَبَادِرُواْ إِلَيْهِ وَبِسالاً رُوَاحِ يَسا قَسوْمِ خَساطِرُواْ نَبِسَى لِرَبِّ الْعَرْشِ فِيسِهِ سَرَائِسِرُ ﴿ وَنَسَامُ وَنَعْفُو وَهُو بِاللَّيْسِلِ سَاهِسِرُ لَبِسَى لِرَبِ الْعُرْسِ فِيسِهِ سَرَائِسِرُ ﴿ وَنَسَامُ وَنَعْفُو وَهُو بِاللَّيْسِلِ سَاهِسِرُ لَبِسَى لِللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللْمُ

وَأَمَّتُ أَ قُدُ شَرِقُ اللهُ فِعْلَهُ مِ وَأَعْلَنَ قِدْمًا فِى الْخَلاَئِقِ فَصْلَهُمْ وَأَعْلَنَ قِدْمًا فِى الْخَلاَئِقِ فَصْلَهُمْ وَعَظَّمَهُمْ دُونَ السّورَى وَأَجَلَّهُمْ ﴿ نَسُودُ بِمَنْ سَادَ النّبِيِّينَ كُلَّهُمْ وَعَظَّمَهُمْ خُونَ السّورَى وَأَجَلَّهُمْ ﴿ نَسُودُ بِمَنْ سَادَ النّبِيِّينَ كُلَّهُمْ

### وَأَعْلَى لَهُ دِينًا عَلَى الْخَلْقِ دَيَّالُ ﴾

لَهُ كُلُّ شَيْء فِى الْبَسِيطَةِ قَدْ نَمَا فَمَا خَابَ عَبَدٌ نَحْوَ عَلْيَاهُ يَمَّمَا وَجِيلَةٌ نَجْوَ عَلْيَاهُ يَمَّمَا وَجِيلة نَبِيلة قَدْ حَمَى عُصْبَةَ الْحِمَى ﴿ يُحَيِّى وَلَكِنْ فَوْقَ سَبْعٍ مِنَ السَّمَا وَجِيلة نَبِيلة قَدْ حَمَى عُصْبَة الْحِمَى ﴿ يُحَيِّى وَلَكِنْ فَوْقَ سَبْعٍ مِنَ السَّمَا لَحَبَ السَّمَا لَعَدْ خَصَّة بِالْحُبِّ وَالْقُرْبِ رَحْمَنُ ﴾

بَذَا فِي كَمَالِ الْحُسْنِ يَعْلُو كَمَالُكُ إِلَى الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ كَانَ اتْصَالُـهُ فَكُلُ فِي كَمَالُ الْعَالُـهُ إِلَى الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ كَانَ اتْصَالُـهُ فَكُلُ جَمَالُ فِي الْوَجْدِ جَمَالُكُ فَ ﴿ نَضِيهِ مُنِيمٌ الْوَجْدِ بَالَا الْجَلَالُهُ عَلَيْهِ مِنَ الْعِدِّ الإِلْهِيِّ يَبِجَانًا ﴾ عَلَيْهِ مِنَ الْعِدِّ الإِلْهِيِّ يَبِجَانًا ﴾

كَ الْعِرُ طَرِفٌ مَاسِكٌ بِعِنَانِهِ يَبَلَغُهُ لِلأَمْسِنِ فَسَوْقَ مَكَانِهِ وَنَحْنُ جَمِيعٌ مِنْ لَظَى فَى ضَمَانِهِ ﴿ لَحَفَ لِللَّهِ يَوْمَ الْحِسَابِ لِشَائِهِ وَنَحْنُ جَمِيعٌ مِنْ لَظَى فِي ضَمَانِهِ ﴿ لَحَفْ إِنَّهِ يَوْمَ الْحِسَابِ لِشَائِهِ فَيَ وَمُ الْحِسَابِ لِشَائِهِ فَيَ وَلَمْ لَهُ شَأَنَ إِذَا عَظْمَ الشَّانُ ﴾

إِذَا هَمَّــتِ النِّــيرَانُ غَيْظُــا بِأَهْلِهَــا وَأَلْقَـتْ عَلَيْهِـمْ مِــنْ سَـرَابِيلِ مُهْلِهَـا وَأَلْقَـتْ عَلَيْهِـمْ مِــنْ سَـرَابِيلِ مُهْلِهَـا وَلَمْ تَنْجُ مِنْهَـا ذَاتُ حَمْـلِ بِحَمْلِهَــا ﴿ نُرَجِّيكَ يَــا خَيْـرَ الْبَرِيَّــةِ كُلْهَــا لَوْلَمْ تَنْجُ مِنْهَـا ذَاتُ حَمْـلِ بِحَمْلِهَــا ﴿ نُرَجِّيكَ يَــا خَيْـرَ الْبَرِيَّــةِ كُلْهَــا لِيَوْم بُرُوزِ النَّارِ وَالرَّبُ غَضْبَانُ ﴾

فَتُبْعِدُنَا عَسَنْ ذَاتِنَا وَتُقِلُّهَا وَتُقِلُّهَا وَتَبْقَى تُنَادِى أُمَّتِى طَارَ عَقْلُهَا هَلُمُّوا فَتَأْتِسَى وَالْخَلاَئِوَ كُلُّهَا ﴿ تَجُورُ ذَيُولاً بِالذُّنُوبِ وَحَمْلُهَا هَلُمُّوا فَتَأْتِسَى وَالْخَلاَئِقُ كُلُّهَا ﴿ تَجُورُ ذَيُولاً بِالذُّنُوبِ وَحَمْلُهَا هَا مُنْ الْرَّبُ غُفُرَانٌ ﴾ [لَيْكَ لِيَغْشَانَا مِنَ الْرَّبُ غُفُرَانٌ ﴾

قَدِمْتُ عَلَى كُلِّ الْمَعَاصِى شَبِجَاعَةً فَعُمْرِى لاَ أَخْلُو عَنِ الذَّنْبِ سَاعَةً وَمِنْ شَرَّهَا كُلُّ عَاصٍ نَالَ مِنْكَ شَفَاعَةً وَمِنْ شَرَّهَا لَهُ عَلَى مَنْقَلُ الظَّهْرِ حَيْرَانُ ﴾ وعَبْدُكَ عَاصٍ مُنْقَلُ الظَّهْرِ حَيْرَانُ ﴾

خَلِيهِ الْمُعَاصِى وَالْبُوَائِسِ وَالْعَصَا وَعَنْ بَمَابِ مَسُوْلاَهُ بِأُوْزَارِهِ قَصَا أَخُهِ وَلَهُ الْمُعَاصِى وَالْبُوائِسِ وَالْعَصَا ﴿ نَشَا عُمْرُهُ بَيْنَ اللَّنُوبِ وَكُمْ عَصَى أَخُه وَ نَسْدَم يَرْجُسُو بِذَلِكَ مَخْلَصَا ﴿ نَشَا عُمْرُهُ بَيْنَ اللَّنُوبِ وَكُمْ عَصَى أَخُه وَلَا الْعَاصِى فَكُمْ لَكَ إِحْسَانُ ﴾ فَخُدُ بِيَدِ الْعَاصِى فَكُمْ لَكَ إِحْسَانُ ﴾

أَرَى عَيْنَ قَلْبِي عَنْ طَوِيقِ الْهُدَى عَشَتْ وَنَفْسِيَ طُولَ الْدَّهْرِ بِالذَّنْبِ قَـدُ قَسَتْ وَقَدْ غَالَطَتْ لُبِّسِي وَقَلْبِي بِمَـا عَتَـتْ ﴿ نَسِيـتُ إِسَاآتِسِي وَقِي اللَّوْحِ أَثْبَتَتْ ﴿ نَسِيـتُ إِسَاآتِسِي وَقِي اللَّوْحِ أَثْبَتَتْ فَالَطَتْ لُبُسِي وَقِي اللَّوْحِ أَثْبَتَتْ فَا لَلْقِسْطِ يُوضَعُ مِيزَانُ ﴾ فَكُنْ لِي إِذَا لِلْقِسْطِ يُوضَعُ مِيزَانُ ﴾

وَحَقِّكُمُ اللَّوْلَادِ فَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلَادِ فَهُ اللَّهُ الل

# ﴿ حرف السواو

جَمَالُ رَسُسولِ اللهِ لِلْخَلْتِ كَعْبَدة بِدِ طَافَتِ الأَرْوَاحُ وَهْدَى مُجِيبَةً أَقُسولُ بِقَلْسِهِ فِيهِ خَوْفٌ وَهَيْبَدة ﴿ وَحَقَ السَادِى طَابَتُ بِرَيَّاهُ طَيْبَةً الْفُسولُ بِقَلْسِهِ فَيهِ فَعَرْنَا إِلَيْهِ الْبَيْدَ مِنْ أَجْلِهَا نَطُوى ﴾

وَأَشْسُوا قُنَا تَحْسَدُ وِ بِبَسِدُ لِ نُقُومِسِنَا وَنَطْسَرُقُ إِجْسَلاً لَا لَسَهُ بِرُءُوسِسَنَا وَنَجْهَسِرُ فِي إِجْسَلاً لَا لَسَهُ بِرُءُوسِسَنَا وَنَجْهُسِرُ فِي إِجْلِيسِنَسَا ﴿ وَتَحْدُو بِذِكْرَاهُ الْحُسَدَاةُ لِعِيسِنَا ﴿ وَتَحْدُو بِذِكْرَاهُ الْحُسَدَاةُ لِعِيسِنَا فَوَرَجُهُ الْمَعْدُو فَي فَرَقُصُ بِالْبَيْدَاءِ مِنْ طَرَبِ الْحَدُو ﴾

فَبِ اللهِ يَا حَدِي إِذَا مَا أَتَيْتَهَا وَخَفَّفْتَ عَنْهَا ثِقْلُهَا وَرَعَيْتَهَا وَرَعَيْتَهَا وَرَعَيْتَهَا وَرَعَيْتَهَا اللهِ يَا اللهِ يَا الْإِبَاطِحِ قُوتَهَا ﴿ وَأَمْوَاطُهَا أَشُوَاقَهَا لَوْ رَأَيْتَهَا لَوْ رَأَيْتَهَا ﴿ وَأَمْوَاطُهَا أَشُوَاقَهَا لَوْ رَأَيْتَهَا

### تَحِنُ وَتَبْكِي وَهِيَ لِلمُصطَفِي تَهْوِي ﴾

وَتُشِدِى دُمُوعَا بِسَالْعَقِيقِ عَقَائِقَا وَلَلْوِى أَعْنَاقَا لَسَرُومُ تَعَانُقَا وَتَنْشُرُ دَمْعُا حِسِينَ تَخْطُو تَسَائِقَا ﴿ وَأَرْجُلُهَا تَبْغِسَى يَدَيْهَا تَلاَحُقَا وَأَكُورُهَا تَهْتَزُ مِنْ شِلَةِ الْعَلَامِ ﴾

يَلَـذُ لَهَـا بَيْـنَ الأَلَـامِ افْتِضَاحُهَـا بِحُـبُ رَسُـولِ اللهِ فَهُـوَ اقْتِرَاحُهَـا وَتَلَابُهُ لَه وَتَأْتِـى بِالدَّمْـعِ الْمَصُونِ انْشِرَاحُهَـا ﴿ وَيَشْغَلُهَـا بَعْـدَ الْغُـدُو رَوَاحُهَـا فَرَابُهُـا فَ فَلاَ شُغْلَ إِلاَّ بِالرَّوَاحِ وَفِي الْغُـدُو ﴾

قَتُدْنِى بِطُولِ السَّيْرِ مَا كَانَ قَدْ قَصَا وَتَرْفُلُ فِي وَادِى الْعَقِيقِ تَخَصَّصَا وَتَحْوِلُ لِلْهَادِى بِأَكُوارِهَا الْعَصَا ﴿ وَتَشْتَاقُ مَنْ فِي كَفَّهِ سَبَّسَحَ الْحَصَا وَقَاضَ بِهَا مَاءٌ لأَصْحَابِهِ مُـرُوى ﴾

لَــهٔ ذَعْـــوَةً عِنْـــدَ الإِلَــهِ مُجَابَــةً أَمَــا الرَّكُــنُ لَبَــاهُ وَفِيـــهِ صَلاَبَــةً وَكَلَّمَــهُ عِــدُق وَوَخَــشُ وَدَابَــةً ﴿ وَظَلَّلَهُ مِنْ حَــرٌ شَمْــس سَحَابَــةً وَكُلَّمَــهُ عِــدُق وَوَخَــشُ وَدَابَــةً ﴿ وَظَلَّلَهُ مِنْ حَــرٌ شَمْــس سَحَابَــةً وَكُلَّمَــهُ عَــدُق مَا أَحُمَدُ يَلُوى ﴾

وَأَمُّ جَمِيلٍ حِسِينَ مَسرَّتْ بِرَسْسِمِهِ عَمَّتْ بِيَقْسِينِ عَنْ شَوَاهِدِ جِسْسِمِهِ وَأُمُّ جَمِيلٍ حِسْسِمِهِ وَخَبَّرَهُ لَحُّسِمُ السَدِّرَاعِ بِسُمُّسِهِ وَلَا اللَّهُ اللَّمْسِيةِ ﴿ وَخَبَّرَهُ لَحُّسِمُ السَدِّرَاعِ بِسُمُّسِهِ وَلَا اللَّمْسِيةِ فَاللَّمْسِيةِ اللَّمْسِيةِ اللَّمْسِيقِيقِ اللَّمْسِيةِ اللَّمْسِيقِ اللَّمْسِيةِ اللَّمْسِيةِ اللَّمْسِيةِ الللَّمْسِيةِ الللَّمُ الللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الللَّمُ الللَّمُ الللَّمُ الللَّمُ اللَّمُ الللَّمُ الللَّمُ الللَّمُ اللَّمُ الللَّمُ الللَّمُ الللَّمُ الللِّمُ اللللْمُ اللَّمُ الللِّمُ الللْمُ الللَّمُ الللَّمُ الللْمُ الللَّمُ الللَّمُ الللْمُ الللَّمُ الللْمُ اللَّمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُولِي الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللِمُ اللْمُ اللْ

مَشَى الْبَكْرُ مِنْ بَعْدِ الْوُقُوفِ بِسُوقِهِ وَأَخْسَبَرَ حَيْرَانُسَا بِمَوْضِعِ نُوقِسِهِ وَبَارَكَ فِي عَيْسُ نَمَسَا فِي فَرِيقِسِهِ ﴿ وَصَارَ أُجَاجُ الْمَاءِ عَذَبُسَا بِرِيقِسِهِ وَكُمْ آيَةٍ فِي الأَرْضِ بَانَتْ وَفِي الْجَوَّ وَمَحَ عَلَى جُسِرْحٍ فَبَانَ الشَّتِبَاهُهُ وَأَبْسِرَأَتِ الْمَلْسُوعَ حَقَّسا مِيَاهُسهُ نَبِسَىٌّ عَظِيسَمٌ لِلْعَظِيسَمِ اتَجَاهُسِهُ ﴿ وَمَنْ يُرْتَجَى عِنْدَ الْمُهَيْمِنِ جَاهُسهُ وَفِي لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ عَنْ رَبِّهِ يَسِرُوى﴾

عَلَى الْمَالِ الْأَعْلَى يُرَقِّيهِ رَبُّهُ وَيُوحِى إِلَيْهِ كُلَّ شَىء يُجِبُهُ وَيُدْنِيهِ مِنْهُ عَسَنْ يَقِينِ مُحِبُّهُ ﴿ وَأَقْرَبُ مِنْ قَسَابٍ لِقَوْسَيْسُ فُربُهُ مُنْ قَسَابٍ لِقَوْسَيْسُ فُربُهُ مَا وَيُدْنِيهِ مِنْ قَسَابٍ لِقَوْسَيْسُ فُربُهُ مَا وَيُدُنِيهِ مِنْ قَسَابٍ لِقَوْسَيْسُ فُربُهُ مَا وَيُدُنِهِ مِنْ قَسَابٍ لِقَوْسَيْسُ فُربُهُ مَا وَيُدُولُهُ مَا لَهُ وَقِفِ الْعُلُوى ﴾ لَقَدْ قَامَ بِالإِكْرَام فِي الْمَوْقِفِ الْعُلُوى ﴾

وَجُمْلَةُ هَسِلَا فَسِالْعَلِى قَسِلِ اعْتَنَسَى بِعُلْيَاهُ خَتَّى نَالَ مِسْ رَبِّهِ الْمُنَسَى تَقَرَّبَ قُرْبًا أَعْجَوْ النَّسَاسَ فِسَى اللَّنَسَا ﴿ وَلاَ مَلَكُ يَلانُسُو إِلَى مَوْضِعِ دَنَا وَلاَ مُرْمَلُ مَنْ ذَا لِمَوْقِفِهِ يَأُوى ﴾

وَلَمَّا انْتَهَى فِسَى الْمُنْتَهَسَى بِسَاكُدِ وَطَاحَ وَرَاحَ الْكُونُ حَلَّ بِمَقْعَدِ وَخَاءَ إِلَى الْكُرسِيِّ مِنْ غَيْرِ قَائِدٍ ﴿ وَهَلَ هُسُو إِلاَّ وَاحِدٌ بَعُدَ وَاحِدٍ وَجَاءَ إِلَى الْكُرسِيِّ مِنْ غَيْرِ قَائِدٍ ﴿ وَهَلَ هُسُو إِلاَّ وَاحِدٌ بَعُدَ وَاحِدٍ وَجَاءَ إِلَى الْكُرسِيِّ مِنْ غَيْرِ قَائِدٍ ﴿ وَهَلَ مُ اللَّهُ مِنْ عَيْرِ قَائِدٍ مَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْ وَاحِدُ لَهُ مِنْ عَيْرِ قَائِدٍ مَا أَسُورُ وَمَطُوى ﴾

وَلَـمْ يَـانَّ رَبِّ قَـدْ عَسلاً بِمِثَالِـهِ وَلاَ ذَلَّ إِنْسَـانًا كَمَثْـلِ دَلاَلِـهِ وَلَا ذَلَّ إِنْسَـانًا كَمَثْـلِ دَلاَلِـهِ أَبُساحَ لَـهُ قُرْبُـا بِطُـولِ وِصَالِـهِ ﴿ وَأُوْحَى الذِى أُوْحَى لِعَبْسدِ جَلاَلِـهِ أَبُساحَ لَـهُ قُرْبُـا بِطُـولِ وِصَالِـهِ ﴿ وَأُوْحَى الذِى أُوْحَى لِعَبْسدِ جَلاَلِهِ اللهِ عَلَى الهِ عَلَى اللهِ عَلَى

وَقُلْ لَلْهُ مَنْ كُنْتَ أَنْتَ رَمُسُولَهُ فَسِإِنَّكَ لِلْفَسَرُدُوسِ حَقَّسا دَلِيلُسهُ فَوُلِّسَى مَسْسَرُورًا وَطَسَابَ نُزُولُهُ فَوُلِّسَهُ وَوَمَسَا مَسَاتَ إِلاَّ وَالْجَلِيلُ خَلِيلُهُ فَوُلِّسَى مَسْسَرُورًا وَطَسَابَ نُزُولُهُ وَوَمَسَا مَسَاتَ إِلاَّ وَالْجَلِيلُ خَلِيلُهُ فَوَلِّهُ وَالْجَلِيلُ خَلِيلُهُ فَوَكَ مَا لَا لَهُ اللَّهُ لَا الرَّاسُ سَيَّدُنَا يَحْوى ﴿

لَئِنْ كَانَ عِيسَى يُبْرِئُ الكُمْهَ طِبُّهُ فَأَحْمَدُ يَشْهِى الصَّدْرَ بِالنُّورِ قُرْبُهُ

وَيُعْطِيهِ فِي الْخُلَدِ الْوَسِيلَةَ رَبُهُ ﴿ وَعِسزَّةِ رَبِّي إِنَّ قَلْبِي يُحِبُهُ وَيُعْطِيهِ فِي الْخُلَدِ الْوَسِيلَةَ رَبُهُ وَعِسزَّةِ رَبِّي إِنَّ قَلْبِينَ يُحِبُهُ وَيُعْطِيهِ وَلِي سَكْرَةً بِالشَّوْقِ جَلَّتْ عَنِ الصَّحْوِ ﴾

تَـرَى وَمَتَـى أَحْظَــى بِقُوْبِــكَ آمِنَـا لَأَبْلُغَ مَا أَرْجُو مِنَ الْقَصْــدِ وَالْمُنَــى وَإِنِّى مِنَ الْوَجْدِ الْمُبَــرَّحِ فِـى عَنَــا ﴿ وَدَمْعِى عَلَى خَدِّى يَصُبُّ وَهَـا أَنَـا مَا إِنِّى مِنَ الْوَجْدِ الْمُبَــرَّحِ فِـى عَنَــا ﴿ وَدَمْعِى عَلَى خَدِّى يَصُبُّ وَهَـا أَنَـا مَعَ الشَّوْق وَالأَشْجَانِ وَالدَّمْعِ فِى غَــزُو﴾

وَقَلْسِى بِهَاتِيكَ الدِّيَسَارِ مُتَيَّسَمُ وَوَجْدِى عَلَيْهَا كُلَّ وَقْسَةٍ مُخَيَّمُ وَخَبْلِى عَلَيْهَا كُلَّ وَقْسَةٍ مُخَيَّمُ وَخَبْلِى عَلَيْهَا كُلَّ وَقَالِهِ مُخَسِرٌهُ وَخَبْلِ وَمَالِسِى بِالْبِعَسَادِ مُصَسَرَّمُ ﴿ وَلاَ صَبْرَ إِنَّ الصَّبْرَ عَنْسَهُ مُحَسَرَمُ وَخَبْلِ مَنْ وَقَعْ وَشَجُو عَلَى شَجُو ﴾ فَعِنْدِى لَهُ شَوْقٌ وَشَجُو عَلَى شَجُو ﴾

وكَيْفَ وَقَدْ أَصْبَحْتُ بِالذَّنْبِ دُونَةً بَعِيسَدًا وَمَا أَكُمَلْتُ بِسَالْحَجِّ دِينَـهُ وَعُمْرِى أَنْ وَى أَنْ أَقَضَّسَى دُيُونَـهُ ﴿ وَلَكِسَنَّ ذَنْبِسَى حَالَ بَيْنِسَى وَبَيْنَسَهُ وَعُمْرِى أَنْ أَقَضَّسَى دُيُونَـهُ ﴿ وَلَكِسَنَّ ذَنْبِسَى حَالَ بَيْنِسَى وَبَيْنَسَهُ وَيَنْحُو التَّقَى نَحْوِى ﴾ مَتَى تَوْبَيْنِي تُقْضَى وَيَنْحُو التَّقَى نَحْوِى ﴾

فَمِنْ سُوءِ فِعْلِسَى هَدَّنِي الدَّهْرُ بِالنَّوَى وَقَدْ هَذَ مِنْى جُمْلَةَ الْحَيْلِ وَالْقُوى فَمِنْ سُوءِ فِعْلِسَى جُمْلَةَ الْحَيْلِ وَالْقُوى فَوَاحَسْرَيْسَى جُمْلَةَ الْحَيْلِ وَاللَّوَا فَوَاحَسْرَيْسَى مِنْ صَاحِبِ الْحَوْضِ وَاللَّوَا فَوَاحَسْرَيْسَى مِنْ صَاحِبِ الْحَوْضِ وَاللَّوَا إِذَا لَمْ أَبَادِرْ سَطْرَ ذَنْبِسَى بِالْمَحْوَ

فَاحْرِمُ فَسوْرًا قَساصِدًا لإِتْجَاهِسهِ وَأَجْعَلُهُ لِسَى الدُّخْسرَ عِنْسدَ إِلَهِهِ فَكُلُّهُ لِسَى الدُّخْسرَ عِنْسدَ إِلَهِهِ لَعَلْسَى أَسْقَى شَرْبَسةً مِسنٌ مِيَاهِسهِ ﴿ وَأَسْعَى لِمَنْ تَسْعَى الْعُصَاةُ لِجَاهِسهِ لَعَلْسَى أَسْقَى شَرْبَسةً مِسنٌ مَيَاهِسهِ فَيَا رَبَّ بَلْغُنِي زِيَارَةَ مَن أَنْسوى ﴾

### ﴿ حرف الهاء ﴾

أَحِبَّنَا مِسنْ كُسلُ وَادٍ تَجَمَّعُسوا وَمَنْ قَدْرُهُمْ قَدْرُ عَظِيمٌ مُرَقَّعُوا أَحِبَّنَا مِسَنْ كُسلُ وَادٍ تَجَمَّعُسوا وَمَنْ لَهُمُ فِي فَضُلِ أَحْمَدَ مَطْمَعُ ﴿ هَلُمُّوا أَلِمُّوا أَلِمُّوا أَسْرِعُوا وَتَسَمَّعُوا وَمَنْ لَهُمُ فِي فَضُلِ أَحْمَدَ مَطْمَعُ ﴿ هَلُمُّوا أَلِمُّوا أَلِمُّوا أَسْرِعُوا وَتَسَمَّعُوا وَمَنْ لَهُمُ السَّمَا وَعَلاَهَا ﴾ مَدِيحَ الذي أَمَّ السَّمَا وَعَلاَهَا ﴾

وَمَن ذِكْرُهُ فَوْقَ السَّمَاءِ مُخَلِّدُ وَمَنْ أَمْرُهُ فِى الأَرْضِ بِالْعَدَلِ يُحْمَدُ وَمَنْ لِنَجَاةِ الْخَلْسِ لِلْحَقِّ يَقْصِسدُ ﴿ فُو السَّيْدُ الْهَادِي الْحَبِيبُ مُحَمَّدُ وَمَنْ لِنَجَاةِ الْهَادِي الْحَبِيبُ مُحَمَّدُ وَمَن لِلنَّيْدَ الْهَادِي الْحَبِيبُ مُحَمَّدُ وَمَن لِلنَّيْدَ الْهَادِي الْحَبِيبُ مُحَمَّدُ وَمَن أَلْفَادِي الْحَبِيبُ مُحَمَّدُ وَمَن أَلْفَادِي الْحَبِيبُ مُحَمَّدُ وَمَن أَلْفَادٍ اللهُ الْمَادِي الْحَبِيبُ مُحَمَّدُ وَمَن أَلْفَادٍ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُناعُ عَلَيْهَا ﴾

كَتَمْنَا هَـوَاهُ فِــى سَـرَائِرٍ صَدْرِنَسا فَبَـاحَتْ دُمُـوعُ الْعَيْنِ مِنَّا بِسِـرِّنَا وَدُّمْنَا عَلَيْهِ كُـلُ وَقَـتِ بِسُكْرِنَا ﴿ هَـدَى اللهُ هَادِينَا وَمُؤْثِلَرَ رُسُّلِنَا وَدُرُنْكِ لَا اللهُ هَادِينَا وَمُؤْثِلَرَ رُسُّلِنَا وَدُرُنْكِ لَا اللهُ هَادِينَا وَمُؤْثِلًا رَسُّلِنَا وَدُرُنْكِ لَا اللهُ هَادِينَا وَمُؤْثِلًا وَمُؤْثِلًا لَا اللهُ اللهُ

فَا أَبْصَرَ مَا قَدْ كَدَانَ عَنْهُ مُغَيَّباً وَكُلُّ اللِّي عَدْ غَيْرِهِ قَدْ تَحَجَّبا وَقَالَتْ لَدُهُ الأَمْلِاكُ أَهْلِلاً وَمَرْحَباً ﴿ هَنِيئاً هَنِيئاً هَنِيئاً مَقَرَبا عَيناً مَقَرَبا مُقَرَبا وَمَنْ حَلَّ فِي مَثْنِ السَّمَاءِ ذُرَاهَا ﴾ ومَنْ حَلَّ فِي مَثْنِ السَّمَاءِ ذُرَاهَا ﴾

فَخَارُكَ فِي طُسُولِ الزَّمَانِ مُؤَيَّدُ وَمَدُّخُكَ حِصْسِنٌ لِلْمَعَانِي مُشَيَّدُ تَهَنَّا فِي عُلَي مُشَيَّدُ وَمَدُّخُلَ خِصْسِنٌ لِلْمَعَانِي مُشَيَّدُ تَهَنَّا بِمَا أَعْطِيتَهُ يَا مُحَمَّدُ وَهُمُومُكَ زَالَتُ كَيْفَ يَهْتَمُ سَيِّدُ تَهَنَّا بِمَا أَعْطِيتَهُ يَهْتَمُ سَيِّدُ وَهُمُومُكَ زَالَتُ كَيْفَ يَهْتَمُ سَيِّدُ تَهَنَّا بِمَا أَعْطِيتَهُ عَلَى خُجْدِ الْجَلال جَلاَهَا ﴾

وَفَسَازَ بِوَصْسَلِ ثَسَابِتٍ وَتَسَوَدُّدِ وَقُسَرْبِ وَعِسَزٌ دَائِسَمٍ وَتَسَأَيُّهِ وَفَسَازَ بِوَصْسَلِ أَلِيسَمٍ وَتَسَأَيُّهِ وَفَسَارَ الْهَا شِمِّى مُحَمَّلِهِ وَفَسَالُ الْهَا شِمِّى مُحَمَّلِهِ وَفَسَالُ الْهَا شِمِّى مُحَمَّلِهِ

#### نَمَا شَرَفًا فِي أَرْضِهَا وَمَعَاهَا ﴾

أَمَى اللهُ رَقَّاهُ عَلَى كُلِّ سَلِّدِ وَزَكَّاهُ فِلَى أَخْلاَقِهِ وَالتَّهَجُّلِدِ وَوَلاَّهُ بِالْمَجْلِدِ الأَثِيلِ الْمُخَلِّدِ ﴿ هَلِ الْمَجْدُ كُلُّ الْمَجْدِ إِلاَّ لأَحْمَدِ رَسُولٌ كَرِيمٌ مَا عُلاَهُ يُضَاهَى ﴾

لَـهُ جَساءَتِ الْكُفُّارُ قَصْدًا وَمَوَّهُـواْ بِلَيْلٍ وَقَلدُ أَبْدَى مِنَ الْغَرْبِ صَحْوَهُ وَأَطْلَـعَ بَـدُرًا كُمُّـلَ اللهُ ضَـيوْءَهُ ﴿ هَوَى قَمَـرٌ وَانْشَقُ نِصْفَيْنِ نَحْوَهُ وَكَسِمْ آيَـةٍ قَـدْ أَمَّهَـا وَرَوَاهَـا ﴾

رَأْتُ سَـرْحَةُ الْـوَادِى جِهَـارًا جَبِينَــةَ فَخَــرَّتْ لَــهُ طَوْعَــا تُعَظّــمُ دِينَـــهُ وَخَصَّصَـــهُ الرَّحْمَـــنُ فَــرْدًا مَكِينَــهُ ﴿هِــلاَلٌ بَلَــى بَدْرٌ تَرَى الشَّمْسَ دُونَهُ فَمِـنْ ثُـورِهِ لَـارَتْ وَنَارَ ضُحَاهَــا ﴾

وَإِشْسِرَاقَهُ فِسَى جِنْسَسِ اللَّيْسِلِ دَائِسِمٌ يَقُسُومُ شَسِفِيعًا لِلسَّذِى هُسَوَ نَسَائِمٌ وَيَظْمَسُأُ لَيْسِلاً وَالْهَوَاجِسِرُ صَائِسِمٌ ﴿ هَجَعْنَا وَلِمْنَا وَهُو فِي اللَّيْلِ قَائِمٌ وَيَطْمَسأ يُنَاجِي فَيُنْجِي مِنْ عَسَلَابِ لَظَاهَا﴾

يَقُسُولُ إِلَهِسَى أُمَّتِسَى وَهُسُوَ رَاكِسِعُ أَجْرِهُمْ مِنَ النِّسِيرَانِ إِنَّسِكَ سَسَامِعُ دُعَمَاءَ السَّذِى يَأْتِيسَكَ وَهُسُو مُسَسَارِعُ ﴿ هَفَوْنَسَا لَهَوْنَسَا وَهُسُو عَنَّا مُذَافِعُ فَكُمْ فِتْنَةٍ عَنَّا الشَّفِيعُ نَفَاهَا ﴾ فكم فتنة عَنَّا الشَّفِيعُ نَفَاهَا ﴾

وَلَمَّنَا رَأَيْنَتُ الطُّرُفَ أَوْمَنَا بِغَمْضِهِ وَطَرُفُ شَبَابِى قَنَدُ تَوَلَّنَى بِرَكْضَهِ وَدَهْنَرِى رَمَانِنَى بَعْدَ رَفْعٍ بِخَفْضِهِ ﴿ هَمَتُ أَدْمُعِى شَوَّقًا لِتَقْبِيلِ أَرْضِهِ وَدَهْنِي رَمَانِنَى بَعْدَ رَفْعٍ بِخَفْضِهِ ﴿ هَمَتُ أَدْمُعِى شَوَّقًا لِتَقْبِيلِ أَرْضِهِ وَدَهْنَاهُمَا ﴾ تُرَى قَبْلُ أَنْ أَفْنَى أَزُورُ قُبَاهَنا ﴾ فَلُولاَهُ مَسا حَنِّستُ حَمَّسامٌ لِخِدْنِهَسا وَلاَ صَدَحَتْ وَرْقَاءُ مِنْ فَوْقِ غُصْنِهَا وَلاَ صَدَحَتْ وَرْقَاءُ مِنْ فَوْقِ غُصْنِهَا وَمِسنْ شَغَفِى بِالسَّاجِعَساتِ وَلَحْنِهَسا ﴿ هَوَيْتُ هَسوَى نَجْدٍ وَذَاكَ لَأَنَّهُسا وَمِسنْ شَغَفِى بِالسَّاجِعَساتِ وَلَحْنِهَسا ﴿ هَوَيْتُ هَسوَى نَجْدٍ وَذَاكَ لَأَنَّهُسا مَوَاهَسا ﴾ تَمُرُّ عَلَى وَادِى الْحَبيبِ هَوَاهَسا ﴾

فَتَحْمِلُ لِلْمُشْسِتَاقِ رَوْحَ حَبِيبِ فَيَنْشَسِقُهَا مِنْ وَجْسِدِهِ بِنَجِيبِهِ وَيُهْدِى سَلاَمُسَا طَيَبُسا لِكَثِيبِهِ ﴿ هَسْوَى طَيْبَةٍ هَلْ طَابَ إِلاَّ لِطِيبِهِ وَهُلْ فَاحَ إِلاَّ مِنْ شَذَاهُ شَذَاهُ شَذَاهَ ﴾

إِذَا مَا بَدَتْ لِلنَّوقِ فِى السَّيْرِ يَشْرِبُ تَرَاهَا تُطِيلُ الرَّقْصَ شَوْقًا وَتُطْرَبُ وَلَا مَا بَطِيلُ الرَّقْصَ شَوْقًا وَتُطْرَبُ وَلَا السَّبَا مِنْ أَرْضِ طَيْبَةَ طَيِّبُ وَكُلْسَبُ وَكُلْسَبُ الصَّبَا مِنْ أَرْضِ طَيْبَةَ طَيِّبُ لَ الْعَلَيْ مِنْ أَرْضِ طَيْبَةَ طَيِّبُ لَهُ وَكُلْسَبُ الْعَلَيْ مِنْ الْمُنْ وَمَنَاهَا ﴾ فَلِلْسَهِ مَسا أَصْلاً هُبُوبَ صَبَاهَا ﴾

لَقَدْ ضَاقَتِ الدُّنْيَا عَلَى بِعَرْضِهَا تَرَى وَمَتَى نَفْسِى تَفُسُورُ بِحَظِّهَا وَمِنْ طَيْبَةٍ تَحْظَى بِتَكْمِيسُلِ فَوْضِهَا ﴿ هَتَكْتُ سُتُورَ الصَّبْرِ عَنْ لَفْمٍ أَرْضِهَا وَمِنْ طَيْبَةٍ تَحْظَى بِتَكْمِيسُلِ فَوْضِهَا ﴿ هَتَكْتُ سُتُورَ الصَّبْرِ عَنْ لَفْمٍ أَرْضِهَا فَهِي عَزِيزٍ قَرَاهَا ﴾ فَمَحْبُوبُ قَلْبِي فِي عَزِيزٍ قَرَاهَا ﴾

أَيَّا سَعْدُ كُنْ فِي خُبِّهِ لِي مُسْعِدِي وَكُنْ لِي إِلَى نَجْدٍ بِحَقِّكَ مُنجِدِي اللَّهِ اللَّهُ كُنْ فِي اللَّهُ مُحَمَّدِ الْأَلْسَى غَرِيسَبٌ طُسولَ دَهْرِيَ مُبْعَسِدِ ﴿ هَجَرْتُ التَّقَى وَاخَجُلَتِي مِنْ مُحَمَّدِ الْأَلْسَى غَرِيسَبٌ طُسولَ دَهْرِي مُبْعَسِدِ ﴿ هَجَرْتُ التَّقَى وَاخَجُلَتِي مِنْ مُحَمَّدِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أَقُولُ لِنَفْسِسَى حِينَ سَطَّرْتُ فَخُرَهُ وَفِي مَدْحِهِ أَرْجُو مِنَ اللهِ أَجْسَرَهُ فَكَانَ كَسَرَوْضٍ فِيسَهِ يَنْبُسَتُ زَهْرَهُ ﴿ هَجَرْتُسَكِ نَفْسِى لِمْ تَعَدَّيْتِ أَصْرَهُ عَدَمْتُكِ مِنْ نَفْسِ تُرِيدُ شَقَاهَا ﴾ عَدَمْتُكِ مِنْ نَفْسِ تُرِيدُ شَقَاهَا ﴾

أَيَا نَفْسَ تُوبِي وَاقْسَضِ اللهِ دَيْنَا فَكُمْ تَجْهَلِى مَا إِنْ تَدِينِينَ دِينَا

كَفَاكِ مِنْ الْعِصْيَانِ قَدْ حُزْتِ فَنَسَهُ ﴿ هَلَكْتِ فَفِسرِ ى لِلشَّفِيسِعِ لأَنْسَهُ كُفَاكِ مِنْ الْعِصْيَانِ قَدْ حُزْتِ فَنَسَهُ ﴿ هَلَكُتِ فَفِسرًى لِلشَّفِيسِعِ لأَنْسَهُ مَلَاذٌ بِهِ يَرْجُو السَّقِيسَمُ شِفَاهَا ﴾

ذُنُوبِی لَعَمْسِرِی عَنْـهُ تُوجِبُ عَـاقَتِی وَتَمْنَعُنِـسی دُونَ الأَنــامِ إِرَادَتِــی دُنُوبِی لَعَمْسِری عَنْـهُ تُوجِبُ عَـاقَتِی وَتَمْنَعُنِـسی دُونَ الأَنــامِ إِرَادَتِــی وَلَكِنْنِـی فِـرِیْتُ بِإِفْلاَسِـی إِلَيْــهِ وَفَاقَتِــی وَلَكِنْنِـی فِـهِ غِنَاهَـا ﴾

بَسَطْتُ يُدًا بِالْفَقْـرِ فِيـهِ غِنَاهَـا ﴾

يَقُولُ الْوَرَى فِي الْحَسْرِ لَمَّا بَدَا لَهُمْ لِمَنْ جَاهُ هَسَذَا الْيَـوْمِ حِـينَ أَهَـالَهُمْ فَسَلاَ مُوْسَــلٌ إِلاَّ عَلَيْــهِ أَحَالَهُــمْ ﴿ هُنَالِكَ حَطَّ الْمُذْنِبُـونَ رِحَالَهُــمْ رَجَـوْهُ فَمَـا وَاللهِ خَـابَ رَجَاهَـا ﴾

## حسرف اللام ألف الم

إِذَا عَدُّ ذُو الْفَظِّلِ الْفَظِّلِ الْفَظِّلِ وَاسْتَقْطَى وَكَانَ لَسَهُ عِلْمَ يُبَلِّغُسَهُ الأَقْصَلَى أَنَادِى وَرَبِّ جَـلَّ يَهَ قَـوْمِ أَنْ يُقْصَلَى ﴿ لأَحْمَـذَ فَظِّـلَ لا يُعَـدُّ وَلاَ يُحْصَى وَمَنْ ذَا يَعُدُّ الْقَطْرَ أَوْ يَحْصُـرُ الرَّمُلاَ﴾

لَثِنْ كَانَ مُوسَى تِسْعَ آيَاتِ قَدْ تَلاَ وَعِيسَى تَلاَ الإِنْجِيلَ فِي النَّسَاسِ مُرْسَلاً لأَحْمَــــذَ آلاَفْ بِهَــا الْبِشْـــرُ يُجْتَلَـــى ﴿ لأَعْظَمِ خَلْــقِ اللهِ قَـــدْرًا وَمَنْـــزِلاً وَأَوْفَاهُــمُ عِزًّا وَأَوْفَاهُــمُ عِزًّا وَأَوْفَاهُــمُ فَضْــلاً ﴾

وَأَصْدَقِهِمْ قَسِوْلاً وَفِعْسلاً وَرَأْفَةً وَأَحْسَنِهِمْ أَمْسِرًا وَنَهَيَّسَا وَطُوْفَةً وَأَصْدَقِهِم مُ أَيَّسًا وَطُوْفَةً وَأَفْضَلِهِم مُ رَأَيَّسًا وَأَهْسِلاً وَفِرْقَاةً ﴿ لَأَجْمَالُ خَلْسَقِ اللهِ خُلْقًا وَخِلْقَةً وَخِلْقَةً وَخِلْقَةً

#### تَــرَى كُلُـــهُ نُورًا إِذَا جَاءَ أُولًا ﴾

وَمَا هُلَوْ إِلاَّ لِلنَّبِيِّ فِي قُلْ وَاللهِ مَحْبُونَ وَ اللهِ مَحْبُونَ وَجِلِّ وَصَفْوَةً نَبِى لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَفِي وَجُهِ حَوَّا حِينَ قَرَّتْ بِهِ حَمْلاً ﴾ وَفِي وَجُهِ حَوًّا حِينَ قَرَّتْ بِهِ حَمْلاً ﴾

وَمَا زَالَ يَسْرِى فِى الأَكَابِرِ إِذْ نَحَسَا إِلَى وَجْسِهِ عَبْسِهِ اللهِ نُسودِى لِيُلْبَحَسَا فَنُجِّسَىَ بِالنَّسُورِ الذِى قَنْدُ تَوَضَّحَسَا ﴿ لأَبْهَسَرَ مِنْ بَدْرٍ وَأَضْحَى مِنَ الطَّيْحَى وَأَنْـوَرُ مِنَ شَمْسِ وَإِشْرَاقَهُ أَجْلَى ﴾

هَذَانَا اعْتِصَامًا سَسَدُّدَ اللهُ فِعْلَسِهُ وَأَسْبَغَ جُـودًا فِسَى الْبَرِيَّةِ فَطَلْلهُ وَأَهْسَدَى لَـهُ نُـورَ الْبَهَسَا وَأَجَلَسِهُ ﴿ لِإِشْرَاقِهِ لَمْ تَشْخُصِ الشَّمْسُ ظِلَّهُ وَمِنْ عَجَبٍ شَخْصٌ وَلاَ يَشْخُصُ الظَّلاَ﴾

لَقَـدْ جَعَـلَ الرَّحْمَـنُ جِبْرِيلَ خِذْنَـهُ وَأَذْهَــبَ عَنْـهُ بِالْمَسَـرَّةِ حُزْنَــهُ وَأَذْهَــبَ عَنْـهُ بِالْمَسَـرَّةِ حُزْنَــهُ وَمَا هُــوَ إِلاَّ حَيْـتُ كُمَّلَ حُسْنَــهُ ﴿ لأَفْصَحَ مَنْ فِي الأَرْضِ نُطْقًا وَإِلَــهُ وَمَا هُــوَ إِلاَّ حَيْـتُهُمْ فِعُـلاً ﴾ لأَصْدَقُهُمْ قَوْلاً وَأَحْسَنُهُمْ فِعُـلاً ﴾

نَبِى لَهُ الْفَخْسِرُ الصَّمِيسِمُ الْمُؤيَّسِدُ يَمِينُسا بِسِهِ وَالْقَلْسِبُ مِنْسِى يَشْسِهَدُ هُـوَ الْغَايَسَةُ الْقُصْوَى بِهِ اللهُ يَقْصِدُ ﴿ لِأَعْدَلُ مَسنُ بِالْحُكْسِمِ قَامَ مُحَمَّسِدُ وَإِنْ هُو لَمْ يَعْدِلْ فَمَنْ يَنْشُرُ الْعَلالا﴾

فَلَوْلاَهُ مَا غَنْبِ بَالْكِ حَمَامَةٌ وَلاَ كُشِسِفَتْ لِلْعَالَمِينَ ظُلاَمَةٌ فَلاَمَةٌ وَلاَ كُشِسِفَتْ لِلْعَالَمِينَ ظُلاَمَةٌ بَهِسِيٌّ لِكُلَّ الْخَلْقِ فِيهِ عَلاَمَةٌ ﴿ لِإِعْلاَئِهِ مَا كَانَ يَعْلُوهُ قَامَةٌ لَهِ مَا كَانَ يَعْلُوهُ قَامَةٌ لَهُ الْحَلْقَ قَامَتُهُ أَعْلَى ﴾ إذا هُوَ مَاشَى الْخَلْقَ قَامَتُهُ أَعْلَى ﴾

عَلِى عَلَى الأَكْوَانِ يَعْلُو بِجِسْمِهِ رَضِى جَمِيعُ الْخَلْقِ يَرْضَى بِقَسْمِهِ زَكِسَى عَرَفْنَاهُ حَقِيقًا بِوَسْمِسِهِ ﴿لإِجْلاَلِكِ مَا اللهُ نَادَاهُ بِاسْمِسِهِ وَمِنْ قَبْلِهِ نَادَى بأَسْمَائِهِ الرُّسُلاَ ﴾

وَذَلِسكَ تَبْجِيسلاً لَسهُ بِتَساَيْدِ وَتَعْظِيسمِ مِقْدَارٍ وَعِزْ وَسُودَدِ وَمَجْسدٍ وَتَفُخِيمٍ وَرِفْعَسةِ مَحْسَدِ ﴿ لِآدَمَ تَساحٌ مِسْ نُبُوّةٍ أَحْمَدِ يُبَاهِى بِهِ الأَمْلاَكَ فِي الْملإِ الأَعْلَى ﴾

أَبَسِلْرٌ تَجَلَّى أَمْ مُحَيَّسًاهُ طَسِالِعٌ وَشَمْسٌ تَبَدُّتْ أَمْ سَنَا الْبَرُقِ لِآمِعِ لَلَّسِهُ تَبَدُّتُ أَمْ سَنَا الْبَرُقِ لِآمِعُ لِللَّهِ وَالْخُسُنِ جَامِعِ ﴿ لِإِنْجِيلِ عِيسَى فِي قَنَسَاهُ تَتَابُعِ لَلْسَاهُ تَتَابُعِ لَلْهِ لَلْهُ اللَّهِ فَلَا يُنْتِى عَلَيْهِ لَلهُ أَهْسِلاً ﴾ وكان لِمَا يُنْتِى عَلَيْهِ لَلهُ أَهْسِلاً ﴾

لَــةُ رَاحَــةٌ تَهْمِــى بِوَابِـــلِ وَدِقْــهِ عَلَــى الذَّنْــبِ إِكْرَامًــا لَــهُ لَـمْ يُبَقِّــهِ فَمَــا مِثْلُــةُ فِــى الْعَالَمِــينَ وَحَقِّــهِ ﴿لآيَاتِــهِ مِـــنْ قَبْــلِ نَشْــاًةِ خَلْقِــهِ وَجُـودٌ وَبَرْهَــانٌ وَأَخْبَارُهُ تَتْلَـــى﴾

فَطُوبَى لِقَوْمٍ قَدْ تَحَدَّثَ بَيْنَهُمْ وَرَدَّ لِدِينِ الْحَدِقِ لِلْخَلْسِقِ دِينَهُمَ وَرَدَّ لِدِينِ الْحَدِقِ لِلْخَلْسِقِ دِينَهُمَ أُولِئَكُمْ لِلْعَنْجَابِدِهِ فَصَلَّ عَلَيْنَمَ اللهُ حِينَهُمُ ﴿ لِإِصْحَابِدِهِ فَصَلَّ عَلَيْنَمَ اللهُ حِينَهُمُ مَ اللهُ عَيْنَهُمُ اللهُ عَلَيْنَ أَظْهُرهِم يُجْلَى ﴾ رَأُواْ وَجْهَهُ مَا يَيْنَ أَظْهُرهِم يُجْلَى ﴾

بِنَفْسِى أَفْدِى مَنْ عَلاَ النَّاسَ صَحْبُهُ وَمَنْ زُمَرُ الأَمْلاَكِ لِلنَّصْرِ حِزْبُهُ فَكِيبَ أَفْدِى مَنْ عَلاَ النَّاسَ صَحْبُهُ وَمَنْ زُمَرُ الأَمْلاكِ لِلنَّصْرِ حِزْبُهُ كَرِيبِمُ فَخَسَاهُ لِلْعَسَرُ شِ رَبُّهُ كَرِيبِمُ فَخَسَاهُ لِلْعَسَرُ شِ رَبُّهُ كَرِيبِمُ فَخَسَاهُ لِلْعَسَرُ شِ رَبُّهُ وَلَا يَحَيُّوا بِنَا أَهْلاً ﴾ وَلَا ذَى بِهِ أَهْلاً تَحَيُّواْ بِنَا أَهْلاً ﴾

أَيَا مَسنْ بِسِهِ ذَنْسِبُ الْعُصَسَاةِ تَمَحَّصَسَا وَمَنْ مِنْ كَسَدُورَاتِ الزَّمَان تَخَلَّصَسَا

وَمَنْ صَنَدُقَتْ فِ فِ مِسَالَتِ وَالْحَصَ الْحَصَ ﴿ لِأَجْلِكَ أَخُرْنَا عَذَابَ الذِي عَصَى فَمَن صَدَقَ ال اللهِ عَصَى فَلَوْ لاَكَ أَسْقَيْنَا الْعُصَاةَ لَنا مُهْ لاً ﴾ فَلُولاً كَ أَسْقَيْنَا الْعُصَاةَ لَنا مُهْ لاً ﴾

هَنِيئَ الصَّبِ فِي هَسُواهُ تَولُهُ الْوَلُهُ الْوَخُلُصَ نَفْسًا أَذُهَبَ الذَّنبُ عَقْلَهَا وَمَلَّصَ نَفْسًا أَذُهَبَ الذَّنبُ عَقْلَهَا وَسَارَتْ إِلَيْهِ مَالَسَتْ رِجَالٌ لَعَلَّهَا ﴿ لِأَرْبُعِهِ مَالَسَتْ رِجَالٌ لَعَلَّهِا وَسَارَتْ إِلَيْهِ مِنْ يُعْلَى أَوْزَارِهَا حِمْلًا ﴾ تَحُطُّ بِهِ مِنْ ثِقْلِ أَوْزَارِهَا حِمْلًا ﴾

إِلَى كَمْ كَذَا يَا صَاحِ هَذَا التَّسَوُّفُ أَمَّا تَمَّتَجِى كُمْ ذَا عَلَى النَّفْسِ تُسُوفُ أَمَّا الْعُمْسِرُ وَلِّسِى وَالْقِيَامَسَةُ تَرْجُسِفُ ﴿ لَأَيَّةِ حَالٍ أَنْسَتَ عَنْسَهُ تُخَلِّفُ أَمَّا الْعُمْسِرُ وَلِّسِى وَالْقِيَامَسَةُ تَرْجُسِفُ ﴿ لَأَيَّةٍ حَالٍ أَنْسَتَ عَنْسَهُ لَهُ تَخَلَّفُ أَ

فَرِيدٌ وَحِيدٌ عَنْسَهُ بِسَالذُنْبِ مُبْعَسَدُ عَرِيبٌ كَثِيبٌ لَيْسَ لِسَى فِيهِ مُسْعِدُ عَلَى فَنُوحُواْ وَلَانْسَى عَسَاصٍ بِاللَّسُوبِ مُقَيَّسَدُ عَلَى فَنُوحُواْ أَيْهَا النَّسَاسُ وَانْجِدُواْ ﴿ لِأَنْسَى عَسَاصٍ بِاللَّسُوبِ مُقَيَّسَدُ عَلَى فَنُوحُواْ أَيْهِ فَقَدٌ مُنِعَ الْوَصْلاَ ﴾ وَمَنْ كَانْ ذَا قَيْدٍ فَقَدٌ مُنِعَ الْوَصْلاَ ﴾

تَرَى هَـلْ يَـرَاهُ الصَّبُّ مِنْ قَبْلِ نَحْبِهِ وَيَفْسِرُشُ خَدَّيْسِهِ بِأَشْسِرَفِ تُوبِسِهِ وَيُنْشِدُ بِالتَّحْقِيقِ مَسَا بَيْسِنَ صَحَبْسِهِ ﴿ لاَعْلَى الْسُورَى فَرَّ الدَّلِيسِلُ بِذَنْبِسِهِ فَوَ اللهِ إِنَّ الذَّنْسِهُ أَلْحَقَنِسَى ذُلاً ﴾

فَجِسْمِى بِالْعِصْيَانِ أَتْعَلَى رُوحَهُ وَإِنْسَى لأَرْجُو أَحْمَسَدًا أَنْ يُوِيحَهُ وَقَلْبِسَى مُنَسَاهُ أَنْ يَرُورَ ضَوِيحَسهُ ﴿ لِإِفْكِسَى لِزَلاّتِسَى ذَخَرْتُ مَدِيحَهُ وَقَلْبِسَى مُنَسَاهُ أَنْ يَرُورَ ضَوِيحَسهُ ﴿ لِإِفْكِسَى لِزَلاّتِسَى ذَخَرْتُ مَدِيحَهُ وَقَلْبِسَى مُنَسَاهُ أَنْ يَرُورَ ضَوِيحَسِهُ ﴿ لِإِفْكِسَى لِزَلاّتِسَى ذَخَرَتُ مَدِيحَهُ وَقَلْبِسَى عَسِزًا إِذَا ذَلَّ مَنْ ذَلاً ﴾

## ﴿ حرف الياء ﴾

تَرَى عَنْ قَرِيبٍ يَجْمَعُ اللهِ شَـمُلْنَا عَلَى عَرَفَاتٍ ذَاكَ عِنْدِى هُوَ الْمُنَـى وَأَنْشُدُ إِعْلاَنَا عَلَى الْخَيْفِ مِـنْ مِنَـى ﴿ يَسُـودُ الْوَرَى مَـنْ كَلَّمَ اللهُ بِالثَّنَا وَأَنْشُدُ إِعْلاَنَا عَلَى الْخَيْفِ مِـنْ مِنَـى ﴿ يَسُـودُ الْوَرَى مَـنْ كَلَّمَ اللهُ بِالثَّنَا وَأَنْشُدُ إِعْلاَنَا عَلَى الْخَيْسُ مِنَاقِ الْعَرْشِ يَسْتَمِعُ الْوَحْيَـا﴾

قَيَىا نَظْرَةً قَسِدٌ نَالَهَا بِسَانْفِرَادِهِ بِهَا خَصَّهُ الرَّحْمَانُ دُونَ عِبَسَادِهِ وَيَا سَاعَةً فِيهَا حَظِمَى بِمُسْرَادِهِ ﴿ يَسرَى نُورَ حُجْبِ الرَّبُ لاَ بِفُوّادِهِ وَلَكِنَّهُ بِالْعَيْسِ أَثْبَتَهَا رُوْيَسًا ﴾

تَسَأَمَّلُ أَلَسَمْ نَشْسَرَحْ ذَلِيسَلَ بِقُرْبِسِهِ وَفِى الْكُوْثَوِ الْمَعْنَسَى نَلْدِيسَرٌ بِحُبِّسِهِ وَإِن شِئْتَ أَنْ تَنَذِرِى جَلاَلَسَةَ خَطْبِسِهِ ﴿ يَدُلُسُكَ مَا فِى النَّجْمِ مِنْ قَوْلِ رَبِّهِ أَلاَ فَاتَلُهَا فَاللَّهُ يُلْهِمُسِكَ الْهَدْيَسَا ﴾

أَنْسَى مُحْكَمُ النَّنْزِيلِ يُثْنِسَى بِمَجْسِدِهِ فَفِسَى وَالطَّحْسَى سِرٌ خَفِى بِرُشْسِدِهِ وَفِى الْفَتْسِحِ تَأْكِيدٌ بِإِنْجَسَازِ وَعُدِهِ ﴿ يَقِينَسَا بِأَنَّ اللَّهُ أَسْسِرَى بِعَبْسِدِهِ إلَيْهِ وَحَيَّاهُ فَنِعْسَمَ السَّذِي حَيَّا ﴾

مِنَ الْفَرْشِ لِلْعَرْشِ الْمُعَظِّمِ قَدْ دَنَا وَمَرْكُوبُهُ بَعْدَ الْمَبُرَاقِ عَلَى السَّنَا فَخَاطَبَهُ الْفَرْشِ لِلْعَرْشِ الْمُعَظِّمِ قَدْ دَنَا وَمَرْكُوبُهُ بَعْدَ الْمَبُرَاقِ عَلَى السَّنَا فَخَاطَبَهُ الرَّحْمَنُ بِالرَّحْسِبِ وَالْهَنَا ﴿ يُنَادِيهِ : أَهْلِلاً بِالْحَبِيبِ الذِي لَنَا فَخَاطَبَهُ الرَّيْدِ وَالدُّنْهَا ﴾ فَأَنْتَ لَذَيْنَا زِينَةُ الدِّين وَالدُّنْهَا ﴾

فَلُوالاَكَ لَمْ يَسَأْتِ إِلَى النَّسَاسِ لُطْفُنَا وَلَمْ يَجْلُ رَيْسَ الْقَلْبِ بِالتَّوْبِ وَعُظْنَا فَأَنْتَ اللَّهِ يَا أَيْنَمَا كُنْتَ حِفْظُنَا ﴿ يُوَافِيكَ مِنَّا أَيْنَمَا كُنْتَ حِفْظُنَا ﴿ يُوَافِيكَ مِنَّا أَيْنَمَا كُنْتَ حِفْظُنَا

#### فَأَعْيُنُنَا تُرْعَاكَ فِي خَلْقِنَا رَعْيَا ﴾

أَيَّا مَنْ عَلاَ فَوْقَ الْبِسَاطِ وَمَا ارْيَتَا وَمَنْ لَيْسَ يَرْضَى الْكِبْرَ وَالْعُجْبَ وَالرِّيَا أَمَا آن أَنْ يَخْظَى بِقُرْبِكَ مَنْ نَاًى ﴿ يَكُونُ يَمِينِى بِالإِلَهِ لَقَادُ رَأَى مِنَ اللهِ لُقْيَا لَيْسَ يَعْدِلُهَا لُقْيَا كَيْسَ فَعَدِلُهَا لَهْيَا ﴾

فَشَــرُّفَهُ حُبُّــاً وَنَسَـوَرَ ذِهْنَــهُ وَأَعْطَاهُ فِـى جَــاهِ الشَّـفَاعَةِ إِذْنَــهُ وَأَسْكَنَــهُ عَدْنُــا وَعَظَــم شَأْنَـــهُ ﴿ يَفُــوقُ جَمِيعَ الْخَلْقِ خُلْقًا وَإِنَّـهُ وَأَسْكَنَــهُ عَدْنُكَ وَعَظَــم شَأْنَـــهُ ﴿ يَفُــوقُ جَمِيعَ الْخَلْقِ خُلْقًا وَإِنَّـهُ وَأَسْكَنَــهُ وَيَّا ﴾ لأَجْمَلُهُمْ خَلْقًا وَأَحْسَنُهُم زَيًّا ﴾

أَمَا اللهُ قَدْ إِخْسَارَهُ مِنْ خَصَاصَةٍ كِرَامٍ شِرَافٍ فِي الْوَرَى ذُو اخْتِصَاصَةٍ فَجَساءَ كَرِيسمَ الْجَدِّ بَيْسنَ خُلاَصَسةٍ ﴿ يَجُودُ وَيُعْطِى مُؤْثِسرًا فِي خَصَاصَةٍ فَجَساءَ كَرِيسمَ الْجَدِّ بَيْسنَ خُلاَصَسةٍ ﴿ يَجُودُ وَيُعْطِى مُؤْثِسرًا فِي خَصَاصَةٍ فَلَجَساءَ كَرِيسمَ الْجَدِّ وَيَعْوى اللَّيَالِي فِي خَصَاصَتِهِ طَيَّا﴾

فَدُنْيَا وُنَسَا قَسَدُ شُسَرُفَتُ بِبَهَائِسِهِ وَزُيِّنَسِتِ الْأَخْسَرَى بِحُسْسِنِ ثَنَائِسِهِ فَمَسَا مِثْلُسَهُ فِسَى فَصْلِسِهِ وَسَخَائِسِهِ ﴿ يُحَاكِيسِهِ وَبُلُ الْغَيْثِ عِنْدَ عَطَائِهِ فَمَسَا مِثْلُسَهُ فِسَى فَصَلِسِهِ وَسَخَائِسِهِ ﴿ يُحَاكِيسِهِ وَبُلُ الْغَيْثِ عِنْدَ عَطَائِهِ فَمَا يُنْقِى الْعَطَاءُ لَهُ شَيَّسًا ﴾ فَوَاللهِ مَا يُنْقِى الْعَطَاءُ لَهُ شَيَّسًا ﴾

وَفِيهِ إِلَّهُ النَّسَاسِ أَنْسَزَلَ كُتْبَهُ بِمَسَدْحٍ وَتَعْظِيهِ وَأَكْسَرَمَ صَحَبَهُ وَفِيهِ إِلَّهُ النَّسَامَ وَقَسَدْ رَامَ الْمُهَيْمِ نَ قُرْبَهُ ﴿ يُطَلِّمَ قُرُبُهُ ﴿ يُطَلِّمَ قُرُبُهُ وَيُطَلِّمُ رَبَّهُ وَلَا بُقْيَا ﴾ فَمَا اخْتَارَ فِي الدُّنْيَا حَيَاةً وَلاَ بُقْيَا ﴾

فَفِكْرَتُهُ فِ عَلَى طَاعَهِ اللهِ بَحْنُهَا نَعَمْ: وَعَلَى مَا يَرْتَضِى اللهُ حَتَّهَا وَرَاحَتُهُ فِلْمُ اللهُ عَنَّهَا يَوْنَا فَ مَعْ شِمَالٍ يَنُفُهَا وَهَيَا ﴾ وَرَاحَتُهُ بِالْدُر لِلْخَلْقِ بَعْنُهَا مِمَّا يُنَافِرُهَا وَهَيَا ﴾ ويَهْوى لَهَا مِمَّا يُنَافِرُهَا وَهْيَا ﴾

تُوجَّهُ إِلَى الرَّحْمَنِ عِنْدَ اتَّجَاهِهِ لَعَلَّكَ تُرْوَى فِي غَدِ مِنْ مِيَاهِهِ فَمَسَا مِثْلُهُ وَاللهِ عِنْدَ إِلَهِهِ ﴿ يَعُمَّ جَمِيهِ الْعَالَمِينَ بِجَاهِهِ فَمَسَا مِثْلُهُ وَاللهِ عِنْدَ إِلَهِهِ ﴿ يَعُمَّ جَمِيهِ الْعَالَمِينَ بِجَاهِهِ فَمَسَا مِثْلُهُ وَاللهِ عَنْدُ وَالإِكْرَامُ وَالرُّنْبَةُ الْعُلْيَسا﴾ لَهُ الْعِزُ وَالإِكْرَامُ وَالرُّنْبَةُ الْعُلْيَسا﴾

بِهِ قَلْ نَجَوْنَا مِنْ مَلوَارِدِ كَوْبِنَا وَلُولاَهُ عُوجِلْنَا جِهَارًا بِذَنْبِنَا وَلَكِنْ أُمِنَا يَقِينًا جَاهُهُ عِنْدَ رَبُّنَا وَلَكِنْ أُمِنَّا يَقِينًا جَاهُهُ عِنْدَ رَبُّنَا لَكِينًا فَوْتَى بِهِ تُرْحَمُ الأَحْيَا ﴾

بِهِ تُرْحَمُ الْمَوْتَى بِهِ تُرْحَمُ الأَحْيَا ﴾

جَعَلْنَا هَسُواهُ فِسَى الْحَيَسَاةِ طِلاَبَنَا وَأَنْسُا لَنَا فِسَى قَبْرِنَا وَجُوّابَنَا وَبَعَالِنَا وَجُوّابَنَا وَبِعْلَانَا وَبَعَالِنَا ﴿ يُدَافِعُ عَنّا كُسلُ وَقْسَتْ عَذَابَنَا وَبِشْسَرًا إِذَا قُمْنَا لِيَسُومُ حِسَابِنَا ﴿ يُدَافِعُ عَنّا كُسلُ وَقْسَتْ عَذَابَنَا وَلَمْ نَسْرُكِ النّهْيَا ﴾ فَلَوْلاَهُ عُذَبْنَا وَلَمْ نَسْرُكِ النّهْيَا ﴾

إِذَا اسْوَدَّتِ النَّيرَانُ وَاسْتَسْعَرَتْ لَظَى وَجَاءَتْ إِلَى الْعَاصِى تَمَنيَّزْ تَغَيُّظًا وَلَا السُودَّتِ النَّيرَانُ وَاسْتَسْعَرَتْ لَظَى وَجَاءَتْ إِلَى الْعَاصِى تَمَنيَّزْ تَغَيُّظًا وَلَا لَظَلَى وَجَاءَتْ إِلَى الْعَالِكِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَيْهَا الْمُلْكِلِكُ مِنْهُا مَنْ طَلَّ عَنْ دِينِهِ غَيَّا ﴾ يُلاَقِي بِهَا مَنْ طَلُّ عَنْ دِينِهِ غَيَّا ﴾

نَجَوْلَا بِهِ فِى الْحَشْرِ مِنْ كُلِّ نَكْبَةٍ وَفَرْنَا بِهِ فِى الْحَشْرِ مِنْ كُلِّ كُرْبَةٍ وَبِلْنَا مِنَ النَّشْرِيسَفِ أَعْظَـمَ رُنَبَـةٍ ﴿ يَطِيـبِ بُرَيَّاهُ النَّسِيسَمُ بِطَيْبَةٍ وَبِلْنَا مِنَ النَّشْرِيسَفِ أَعْظَـمَ رُنَبَـةٍ ﴿ يَطِيبِبُ بِرَيَّاهُ النَّسِيسَمُ بِطَيْبَةٍ وَيَنْشُقُ الرَّيَّا ﴾ فَطُوبَى لِمَنْ فِي طَيْبَةٍ يَنْشُقُ الرَّيَّا ﴾

يَطُوفُ وَيَسْعَى فِى الْمَنَامِ كَآبَةً وَيَرْفُسِلُ بَيْسَنَ الْمَرُّولَيْسِ صَبَابَةً يَسرَى أَنْفُسَ الْعُشَاقِ لَـمَّ مُذَابَـةً ﴿ يَسُوقُ النَّقَى سَعْيًا إِلَيْهِ عِصَابَةً وَأَمَّا أَنَا فَالذَّنْبُ يَمْنَعُنِى السَّعْيَا ﴾

فَمَا حِيلَةُ الْمَرْءِ اللَّذِى ضَاعَ عُمَّاتُهُ وَمَا لَاللِّهِ الْعِصَّيَان شَيْمًا يَسُونُهُ

عَنَيْهِ فَنُوحُواْ ضَاقَ بِالْبُعْدِ صَدْرُهُ ﴿ يَزُورُ رَسُولَ اللهِ مَـنْ خَفَّ وِزْرُهُ وَلَهُ فَنُوحُواْ اللهِ مَـنْ خَفَّ وِزْرُهُ وَلَا أَطِيقُ بِـهِ مَشْيَـا ﴾ وَوزْرى تَقِيلُ لاَ أَطِيقُ بِـهِ مَشْيَـا ﴾

أَلاَ فِيكُمُ و يَأَيَّهَا النَّاسُ مُسْعِدِى بِدَعْوَةِ مُشْتَاقِ وَأَنْسَةِ مُكْمِسِدِ فَإِنْسَى عَمَاصٍ بِالذُّنُسُوبِ تَقَيَّسِدِى ﴿ يُهَيِّجُنِسَى شَوْقِسَى لِقَبْسِرِ مُحَمَّدِ وَيُقْعِدُنِي ذَنْسِي وَإِيتَائِسَى الْبَغْيَسَا ﴾

تَكَمَّلَ تَخْمِيسِى وَقَدْ هَانَ صَعْبُهُ وَجَائِزِي يَسَوْمَ الْقِيَامَسِةِ قُرْبُسَهُ وَمَسِعَ أَنَّ بِالإِسْسِلاَمِ أَنْعَسِمَ رَبُّسِهُ ﴿ يَمِينَا بِرَبِّسِى إِنَّ قَلْبِى يُحِبُّهُ وَمَسِعَ أَنَّ بِالإِسْسِلاَمِ أَنْعَسِمَ رَبُّسِهُ ﴿ يَمِينَا بِرَبِّسِى إِنَّ قَلْبِى يُحِبُّهُ وَذَاكَ رَجَائِي فِي الْمَمَاتِ وَفِي الْمَحْيَا ﴾



# الفيسة العقرية في أن المرابعة المنافعة المرابع عليها المرابع عليها المرابع عليها المرابع عليها المنافعة المنافع

وَيَارِنُفُ مَم الْمُؤْمَّ لُ يَامُوْبِيَادُ كخذا الأملاك صَلواعَلَى حُمَّد بجيسع اكتف تشأيق إلى محجّ وَمَانَظَتَ الإلْكَ لِهُ سِوَى مُعَادُ بيغ الخشت مشك ونسكا فغنا تتجار شناء اللت وحساء عسلي تعيمل عشكى المختثار ستشتيدمناة فعَجِتِ لَى بِالْمُسَتَّلَا فِي عَلَى مُعَا فمت أحت كي الصّلاة على مجّا وَمِنُ وَكُ مُسِتُ تَمْسَدُ مِنْ لَيْ مُعَيِّدُ بلزأهت كالصك لكة على محجّا مَتَ نُوَّرُ بِالْصِيِّ الْأَوْعَلَىٰ خُجُّهُ بِبِرَوْضَهِ تِنْ نُصِيَا لِمُنْصَالِكُ عَلَىٰ مُعَلَىٰ مُعَلَّىٰ مُعَلَّمُ اللَّهُ عَظهيمِ الشَّنَّانِ يَسْمَعُهَا مُحَادً وَعِنَىٰ الطَّهِيبُ مِسْكُنَّا مِنْ مُحَيَّدُ مت واهسم مَاظِينَ إِلَى مُعَادِ قَرْدٌ عَلَيْهِ مُ طَلِّكُ مُعَالًا

عكنك اللَّهُ دَ بِسِبُ الْحَيْلَقِ صَبِ قبغة الحنشرم لميتا الحشكاني ظهرا رَأَى مَوْلاهُ رَبِيَّ الْعَرَشِ حَقًّا شفيب يتم الحسكق مقبولا فيشفع قربى المستؤراة والإبخيل ينثلن يحذا الفئزان فياء تتناء ربي إمتامُ المُزْيِسَدِينَ لَبُ الْمُزَايَا وَلاَبَانِيْ سَنِينٌ بِعَبْ رَطَعُهُ وَإِنْ حِسَاقَتْ بِكَ الْأَحْوَالُ يَوْمِــُا بُعِبَ لِي اللَّهُ زَبِيتِ الْعَرُضِ عَشْرًا وَفِي مِاسِنَا: يَصُسَكِي اللَّهُ ٱلْفَا وَلَاتَ ثُرُكَ رَسُولِتِ اللَّهِ يَوْمِنَا شِمَنَاءُ لِلقَانُوبِ لَهِ كَا صَهِ عَيَاءٌ به كايست رُ وَتَغَرِيجُ لِكَوْبِ بهت الأسترارُ وَالْأَنْوَارُ تَاتَوَىٰ وَأَفْضَلُهَا إِذَا مَاكِنْتَ يَوْمُا تُصَكِّلُ بِالشَّيْكِاقِ فِي مَعَامِ وَلَاحَ النُّورُ تُبْصِيبُ نُهُ مُضِيبًا وَيِلْكَ مَزِمَيَ الْمُحَصَمَلَ مِنْ لِقُومِ وجَاءُوا يَغُوُّهُ وَلَهِهُ مُ سَلَامُ

وَقَدَ أَهِ رَكِي الْمُسَاكِامَ عَلَى خُجَّادُ وَيَوْمَ الْحَشْرِ شَسَافِعُ لَهُ مُحَمَّلُ حبيب الله هاديسًا مُعَادُ إِذَا بِالْحُبُّ جِسَاءً إِلَى مُحَّالًا ببخوف اللَّتِ لِ صَلَى عَلَىٰ مُحَمَّدُ لأزباب المستلاة على مُعَلَد مِنَ الْلَخْتَ إِدِ سَسَتَيْدِ مِنَا مُحَكِّدُ وَلَاتَنْسُ لِلصَّالَاةَ عَلَىٰ مُحَّدُ بفت المت وصل على محرّ بلن ذك رُك رُوا الْصَالَاةَ عَلَى مُعَالَدُ لازَّبَاسب الصَّالَاةِ عَلَى مُعَدَّدُ عَلَىٰ اللَّهُ تَارِسَ يَبِّدِثَ الْحُجَّا صهالاة الماشقين عملى محجة إِذَا يَوْمِكَ اتَّصَابَكَيْ عَسَلَىٰ عَسَلَىٰ مُعَمَّلُا عَرِ الإِخْدَ الصَّلْوَاعَ كَيْ مُحَالًا إلى كترالصَّ لَلاهُ عَلَيْكُمَّا ببحتاه تنبتناطك مخا صِهَالاَةً الأُوّلِينَ عَلَى مُعَالاً رَوَاحِبُ لُ زَاحْدِينَ لَدَى كُمُنَّا لَهُ مُ شَرَفُ الْقُدَابَ وَمِنْ مُعَلَّا كَذَاكَ رِضَاءُ سَيِّدِنَا مُحَكَّدُ ميُويةُ ذِبَارَةَ الْهَادِى مُعَمَّهُ وَرِصْهُوَانُ مِنَ الْهَادِى مُعَمَّهُ

فياستعتد الدى قذجاء يوما تَهِيُّ بَلُ سِعِبُ لُهُ مُسْتَجَابُ تَ لَامِي للَّذِي قَدْ زَارَ يَوْمُا فَذَاكَ لَهُ مِنَ الأَذُ وَاقِ سِنُ فَحَاسُ الحُتُ يُسْقَاهَا مِحُتُ وَعِنْ لَا الْمُسَطِّفَىٰ ظَهَرَتْ مَزَايًا فتيامن عب كرة سيستى تتبتدى تغتلم حفظ سترك يا أخانا ادًا مَاشِئْتَ أَنْ يَحْظَىٰ قَرِيبًا وَتَفْسِيرٌ وَعِهِ لَمُ دُومَعَ إِن وَرِزُقُ اللَّهِ أَوْسَعِهُ تَبَدُّي وَتَنْسِيرُا لأُمُودِ لِمُنْ يُصَلَّكِي شِفَاءٌ لِلرَيضِ كَذَا دَوَاءٌ وَجَاءَتُكَ الْمُكَارِمُ مِنْ كَيْنَ وَرَدَّا لِلُّهُ أَضِي كَارَا لأَعَادِي وَجَاهُ إِنْ أَرَدْتَ فَضَاءَ دَيْنِ يخذ قن رجًا فترسيايًا أَخَالَا عَلَتْ واللَّهُ صَلَّى كُلَّ حِينِ عَلَيْ اللَّهُ سَلَمَ مَا تَبَدُّتُ وَآلِي الْبَيْتِ سَادَاتِ كِكَامِ عَلَىٰ الصَّحِبِ الحِيكَلَمِ رِضَاءُرَبِ دَعَالَ الْجَعْفِرِيُّ أَيَاكِيْوِدُ بَدُومُ عَلَيْهُ فَضَمُلكَ يَا إِلَهِى

### فهسرس

| الصفحة | المحتسسوى                               | الصفحة | المحتسسوى          |
|--------|-----------------------------------------|--------|--------------------|
| ٦٨     | حسرف الطساء                             | ٣      | مقدمـــة الناهــر  |
| 44     | حسرف الظساء                             | 10     | مقدمة صاحب التخميس |
| Yo     | حــــرف العــــين                       | 17     | حــرف الألــف      |
| ٧٩     | حــــرف الغـــــين                      | 19     | حسرف البساء        |
| ٨٢     | حسرف الفساء                             | 44     | حسرف التساء        |
| ٨٦     | حرف القساف                              | 74     | حيرف الثاء         |
| ٨٩     | حرف الكاف                               | 4.     | حسرف الجيسم        |
| 94     | حسرف المسلام                            | . 44   | حسرف الحساء        |
| 44     | صبرف الميسم                             | 47     | حسرف الخسساء       |
| 1++    | صــرف النـــون                          | ٤٠     | حسرف المستدال      |
| 3.5    | صبرف البيواو                            | - 11   | حسرف ألسيال        |
| 1.7    | مسرف الهسساء                            | £ Y    | حتشرف السراء       |
| 11.    | صرف لام ألــف                           | - 01   | حسرف السنزاى       |
| 111    | صوف اليساء                              | - 01   | حسرف السبين        |
|        | قصيدة الجعفرية في مدح خير               | i oA   | حبرف الشيين        |
| 114    | بريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 11 11  | حسرف الصساد        |
| 14.    | قهـــــــــرس                           | 31 70  | حسرف الضساد        |

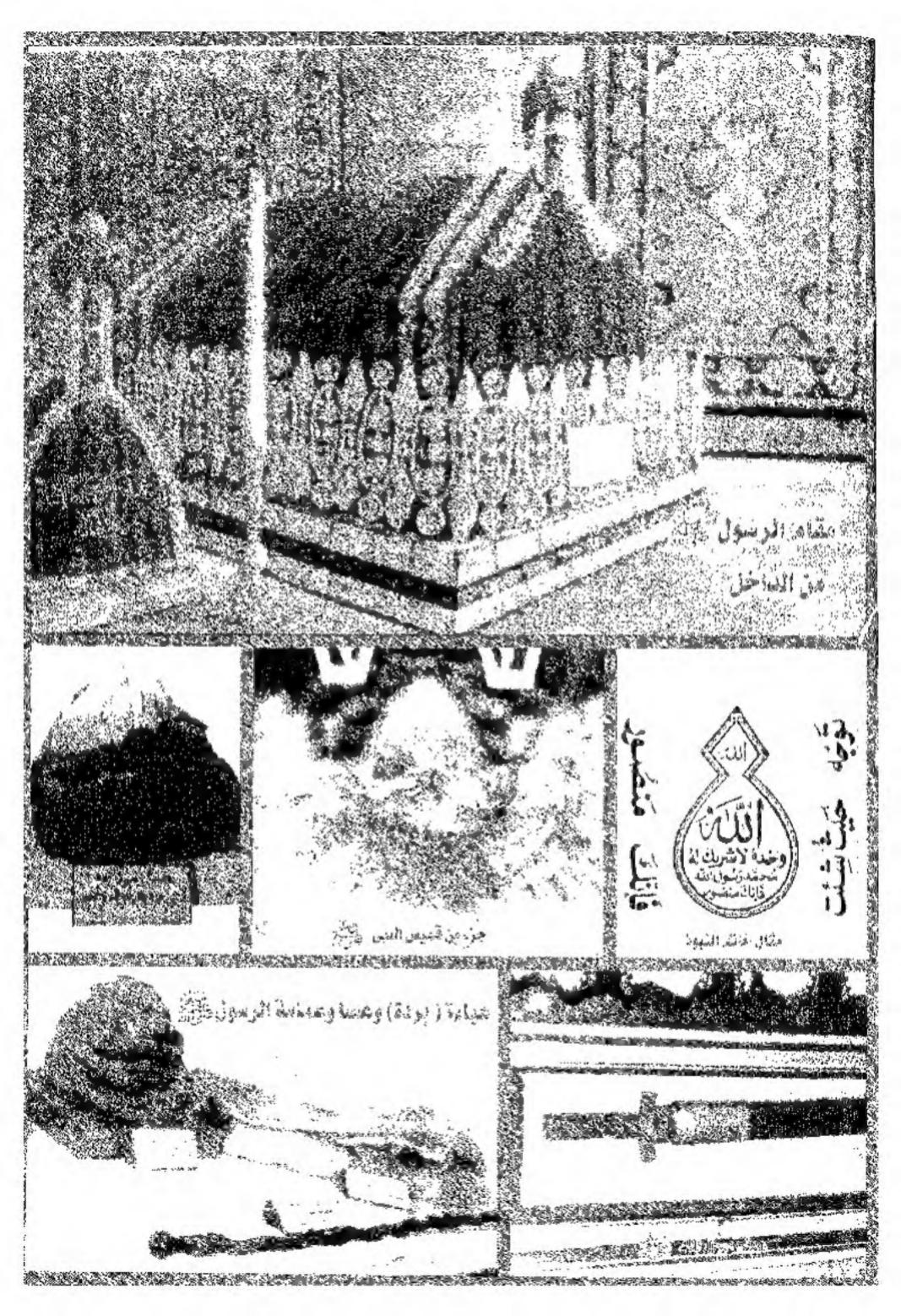

